



M.Arthur Teffery



THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

M. Arthur Jeffery



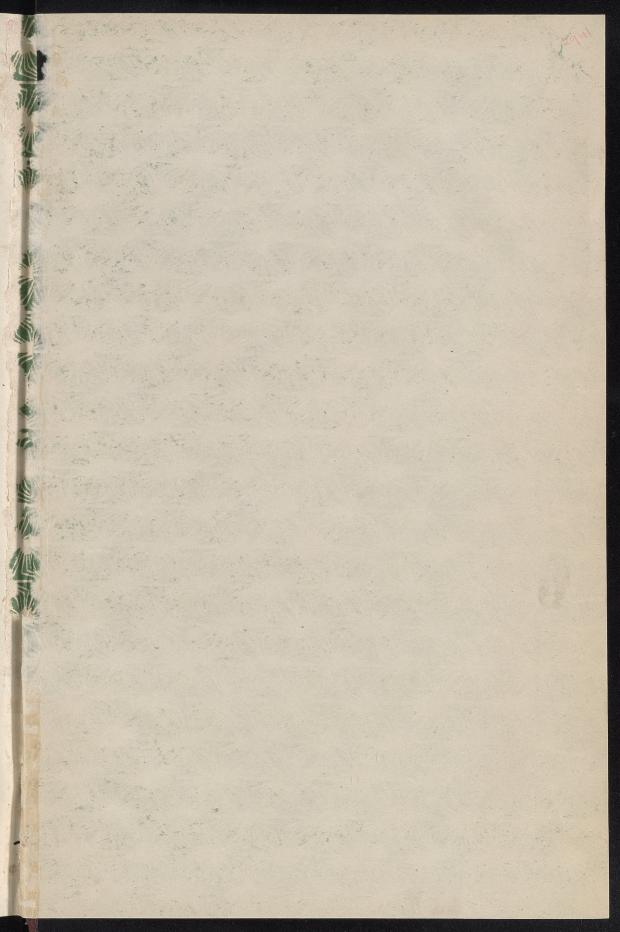

النّذكارُفي أفضلُ الأذكارَ

BP 165 .297

# ترجمة ابي عبد السالقرطبي

ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح (باسكان الراء وبالحاء المهملة) الانصارى الخزرجي الاندلسى القرطبي المفسر ،كان من عباذالله الصالحين والعلماء العارفين ، الورعين الزاهدين في الدنيا ، المشغولين بما يعنيهم من أمور الاخرة ، أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف

مؤلفاته – جمع في تفسيرالقرآن كتابا كبيراياتي في الني عشر مجلدا، سماه كتاب الجامع لاحكام القرآن، والمبين لما تضمن من السنة وآى الفرقان. وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا، اسقط منه القصص والتواديخ، وأتى عوضها بأحكام القرآن، واستنباط الادلة، وذكر القراءات والاعراب، والناسخ والمنسوخ، وهو التفسير الذي تطبعه دار الكتب المصرية بنفقتها وله كتاب « الاسنى، في شرح أسماء الله الحسنى » وكتاب « التذكار في أفضل الاذكار » وهو كتابنا هذا. وضعه على طريقة التبيان للنووى، لكن هذا أتم منه وأكثر علما. وكتاب « شرح التقدى » وكتاب « قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة » قال ابن فرحون : لم أقف على تأليف أحسن منه في بابه . وله « أرجوزة جمع فيها اسماءالنبي والتي الله وله تواليف وتعاليق مفيدة غير هذا

وكان مطرحا للتكلف، يمشى بثوب واحد وعلى راسه طاقية . قال صاحب نفح الطيب : إنه من الراحلين من الاندلس

شيوخه . شمع من الثين أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي بعض شرحه والمفهم لما الشكل من تلخيص كتاب مسلم وحدث عن الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن محمد البكري ،وحدث أيضا عن الحافظ أبي الحسن على بن محمد بن على بن حفص التجيبي وغيرها وكان مستقر بمنية ابن خصيب ، وتوفى ودفن بها ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة ٢٧١ رحمه الله ورضي عنه م

# فهرس كتاب التنكار

| - | الما | · | 100 000 | 0 | 77 |       |
|---|------|---|---------|---|----|-------|
|   |      |   |         |   |    | صحيفة |
|   |      |   |         |   |    | عممه  |

- ٢ فاتحة الكتاب وتخريج العلماء للاربعينيات من الاحاديث
  - ٤ ذكر أبواب الكتاب
  - ٧ الباب الأول في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق
- ١٤ فصل فى أن القرآن اسم لكلام الله وأن ذلك مذهب اهل السنة وهل لفظة القران مشتق أملا و تحقيق المؤلف
- ۱۷ الباب النانى فى تنزيل القرآن وامائه وترتيب سوره وآيه وكيفية تنزيله ومقدار المدة التى نزل فيها وترتيبه وأن ذلك توقيف من النبى عليه والله والله عليه والله والله
- ٢٣ الباب الثالث في أن القرآن انزل على سبعة أحرف واختلاف العاماء في المراد بالسبعة الاحرف
  - ٢٦ ( ه ) دد ابن الجزري على القائلين بان السبعة الأحرف هي القراات السبعة
- ٢٦ الباب الرابع في فضل القرآن وان عند قراءته تفتح أبواب السماء وأنه
   مأدبة الله وتفسير المأدبة
  - ٣١ الباب الخامس في علو القرآن على سائر الكتب المنزلة
- ٣٧ الباب السادس فيما جاء من تفضيل القرآن بعضه على بعض وأن التفضيل بالمعانى لا من حيث الصفة
  - ٣٦ مبحث في تفضيل الرسل بعضهم على بعض وان خير بني ادم اولوا العزم
    - ٣٨ مبحث في أن اعظم الناس أمة وأفضلهم نبينا عطالته
      - ٣٩ الباب السابع في أن القرآن اعظم الذكر أذا عمل به
- عبد مبحث في أن هدى السلف الذكر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وان الذكر هو القرآن على ماذهب اليه المؤلف
  - وع مبحث في أن المقصود من تلاوة القرآن الايمان به
- ٤٨ الباب الثامن في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادن
  - ٥٤ الباب التاسع في فضل من اعطى القرآن وعمل به
  - ٥٦ فصل في أن من أعطاه الله القرآن ويسره له فقد أشركه مع نبيه عطالله

٧٥ الباب العاشر في مثل من قرأ القرآن ومثل من قرأه وعمل به

٨٠ الباب الحادي عشر في منزلة الماهر بالقرآن ومن هو الماهرفيه ؟

٠٠ الباب الثاني عشر في أن القرآن حجة لك أو عليك

٦٢ الباب الثالث عشر في الآداب التي ينبغي لصاحب القران أن ياخذ نفسه بها

٦٣ الباب الرابع عشر في الأمر بتعليم كتاب الله تعالى واتباع مافيه والتمسك به

و الباب الخامس عشر في أن أفضل الخلق ايمانا من عمل بكتاب الله عز وجل

٧٧ الباب السادس عشر فماجاء في تلاوة القرآن في الصلاة و إنها افضل العبادات الاعمال

٦٩ مبحث الصلاة ومكانها من الدين وحكم تاركها

٧٠ مبحث في أن الصلاة اجمع خصلة من خصال الدين وتبيين ذلك

٧٢ الباب السابع عشر في المدة التي يستحب فيها ختم القرآن في الصلاة وفضل ذلك

٧٧ الباب الثامن عشر في فضل ختم القرآن وما يستحب فيه

٨٠ استحباب التكبير عند ختم القرآن من أول سورة والضحى

٨٠ فصل في اتباع التكبير بالحمد شوذكر الادعية التي اختارها المؤلف عند ختم القرآن

م الباب التاسع عشر في أن القلوب تصدأ وجادؤها تلاوة القرآن

٨٦ الباب الموفى عشرين في أن القرآن والعلم ميراث الانبياء عليهم السلام

٨٧ الباب الحادي والعشرون فيما يجوزمن السؤ البالقرآن عند تلاوته ومالا يجوز

٨٩ الباب الثاني والمشرون في الأمر بتعاهد القرآن

٠٠ الباب الثالث والعشرون في تنزل السكينة لقراءة القرآن

١٩ الباب الرابع والعشرون فيما لتالى القرآن في الصلاة وخارجها ولمستمعه من
 الثواب العظيم والاجر الجسيم

٧٧ الباب الخامس والعشرون في ثو اب من قر أالقرآن فأعربه

٨٨ فصل في أن اعر اب القرآن أصل في الشريعة وحكم اللحن فيه وحكاية سبب وضع النحو

٩٩ البابالسادسوالعشرون في فضل قراءة السرعلى الجهروحكم قراءة الجهروموضعها

١٠١ الباب السابع والعشر ون فيها جاء فيمن تعلم القرآن وعلمه

١٠٢ فصل في أن تعليم القرآن أفضل الأعمال

١٠٣ حديث حمزة بن حبيب احد القراء السبعة في رؤياه رب العزة في النوم

١٠٤ الباب الثامن والعشرون في رفع البلاء بتعلم القرآن

١٠٥ الباب التاسع والعشرون في أخذ الاجرة على تعليم القرآن وحكاية المؤلف

مذاهب الأئمة ودفع اقوال بعضهم البعض

١٠٧ الباب الموفى ثلاثين في اضاءة البيتُ الذي يقرأ فيه القرآن وكثرة خيره

۱۰۸ الباب الحادى والثلاثون فى ترتيل القراءة والترسل فيها والانكار على من خالف ذلك وجوازه وتفسير معنى المفصل والنظائر فى القرآن

١١١ الباب الثانى والثلاثون في حسن الصوت بالقران وترك الترجيع والتطريب فيه

۱۱۳ اختلاف العلماء في ذلك وحكاية مذاهبهم وترجيح المؤلف لمذهب القائلين بانكار التطريب وكراهته

١١٤ التغنى بالقرآن ومعناه وأن القرآن فى اللغة بمعنى القراءة وذكر التأكويل التي سردها المؤلف عن أئمة اللغة

١٢٠ انكاد المؤلف القراءة التي تقرأ بالديار المصرية في مجالس الملوك و الجنائز

۱۲۲ الباب الثالث والثلاثون في الآداب التي تلزم حامل القرآن وقارئه من التعظيم للقرآن وحرمته وقدأ وصلها المؤلف زهاء خسون ادبا

١٣٧ الباب الرابع والثلاثون فيماجاء في حامل القرآن وماهو ? ومن هو ؟ وفيمن عاداه

١٣٨ الباب الخامس والثلاثون في البكاء من خشية الله عند تلاوة القران وسماعه

١٣٩ وجوب التفكير عند قراءته

١٤١ فصل فيمن يعيب البكاء عند قراءته والرد عليه

١٤٢ فصل فيما جاء في البكاء من خشية الله من الاحاديث والأخبار

• ١٤ الباب السادس والثلاثون في الصعق والخشية والغشية عند سماع القرآن و تلاوته

١٤٨ فصل في الانكاد من على يصرخ حال خطبة الجمعة

١٤٩ البلب السابع والثلاثون فيماجاء من أن القرآن شافع مشفع

١٥٠ الباب النامن والثلاثون في عظيم ذرب من حفظ القرآن ونسيه

١٥١ مطلب في أن النسيان هو الترك

١٥٢ الباب التاسع والثلاثون في تحذير أهل القران وأهل العلم من العجب والرياء

١٥٤ مطلب في تعذيب فسقة حملة القرآن قبل عبدة الاوثان

الباب الموفى اربعين فى التنبيه على الاحاديث الموضوعة فى فضل سور
 القرآن وآيه وذكر ما ورد من الاخبار الصحيحة فى فضل سوره وآيه

١٥٦ ذكر ما ورد في فضل سورة الفاتحة ومن فضلها حديث الرقية

١٥٨ ذكر ما جاء في فضل سورة البقرة وفضل آيات منها

١٩٢ ماجاء فيسورة لم يكن وسورةاذا زلزلت أيضا

١٦٠ فضل آية الكرسي وخبر الغول

١٦٦ فضل ما ورد في آيات من سورة اَل عمر ان

١٦٧ فصل في تسمية البقرة وآل عمر ان بالزهر اوين

١٦٨ فضل آية شهد الله

١٦٩ فضل آية قل اللهم مالك الملك

١٧٠ ما ورد في فضل عيم أفغير الله يبغون واية حسبنا الله ونعم الوكيل

١٧٠ ما ورد في عشر آيات من خاتمتها

١٧١ ما ورد في فضل سورة النساء

١٧٢ ما ورد في فضل سورتي المائدة والانعام

١٧٤ ما ورد في فضل الست آيات من سورة الانعام

١٧٤ ما ورد في فضل آيات من سورة الاعراف

١٧٥ ماورد في فضل آيات من سورتي يونس وهود عليها السلام

١٧٦ ما ورد في فضل آيات من سورة الرعد

۱۷۷ ماوردفي آيات من سورتي ابرهيم وسبحان و خاتمتها

١٧٨ ما ورد في سورة الكهف

۱۸۲ ماورد فی سورة طه

١٨٣ ما ورد في آيات من سورة الانبياء والحج والمؤمنين

١٨٤ ما ورد في آيات من سورتي الروم والسجدة

١٨٥ ما ورد في آيات من سورة الاحزاب

١٨٥ ما ورد في سورةياسين

١٨٧ ما ورد في آيات من سورة الصافات

١٨٨ ما ورد في آيات من سورة الزمر

١٨٩ ما ورد في آيات من سورة غافر

١٩٠ ما جاء في الحواميم

١٩١ ما جاء في سورة الدخان

۱۹۱۱ ما جاء في شوره المحال

١٩٢ ما جاء فيخاتمة الاحقان وسورة الفتح

١٩٣ ما جاء في سورة الرحمن وسورة الواقعة

١٩٤ ما جاءفي المسبحات والمجادلة وخاتمة سورة الحشر

١٩٥ ما جاء في سورة الملك والضحي والتين والقدر واذا زلزلت لارض

١٩٧ ما جاءفي سورة قل ياأيها السكافرون

١٩٨ ما جاء في سورة النصر وسورة الاخلاص

٢٠٢ ماجاء في سورة المعوذتان

٢٠٣ فصل في فضل آيات من القرن ومنافعها زيادة على ما تقدم

٢٠٤ فصل في الآيات المحكمات والمتشابهات

و ٢٠٥ مطب في أن الأئمة السَّلف كانوا يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلة من القرآن

اخر الفهررست

# النّذكارُفي أفضلُ الأذكارَ

لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المفسر المتوفى سنة ٧٧١

خرج أحاديثه وعلق حواشيه العلامة المحدث السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغمارى نفع الله تعالى به

> الطبه الائولى بنفقة ناشره مجمد أمين الخانجي

> > سنة ١٣٥٥ ه

حقوق الطبع محفوظة

# بن المُنالِّمُ التَّمْ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِيْلِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالْحِيْلِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّ الْحَالِيْلِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيْلِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيِّ الْحَالِيِّ لِلْمِلْلِيِّ الْحِلْمِ الْحَالِيِّ لِلْمِلْمِلِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيِ

قال الشيخ الفقيه الأمام العالم العامل الزاهد الورع الأوحد أبوعبد الله ممد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الخزرجي الاندلسي ثم القرطبي رضي الله تعالى عنه و نفعنا به في الدارين بمنه وكرمه آمين .

الحمد لله الذي جعل القرآن لناطريقاً اليه وسبيلا ، وأقامه لناعلى معرفته برها ناواضحاً ودليلا ، وبعث به الينا محمداً نبيه صلى الله عليه وسلم معلماً ومبيناً ورسولا ، وجعله معجزة له ما بقى الدهر سرمداً طويلا ، وحفظه فلم يقدر مبطل ولا معاند أن يحدث فيه تغييراً ولا تبديلا ، صلى الله عليه وعلى آله مدى الدهر بكرة وأصيلا .

وبعد: فلما كان القرآن الذي هو كلام ربنا، ومعجزة نبينا، ومنبع العلوم، ومعدن المعارف والفهوم، كان على العاقل العالم المؤمن المسلم الدين الموحد قراءته ودراسته، وتفهمه وتلاوته، وعلى قدرقراءته وتلاوته وتفهمه يكون عمله وإيمانه وإسلامه وتوحيده وفضله كله، وإذا كان ذلك كذلك كان قراءة القرآن أفضل الأعمال، وأسنى المقامات والاحوال وأشرف الأذ كار والاقوال. وقد جاء من السنة في ذلك مايدل على ذلك فرأيت أن أكتب في ذلك كتاباً وجيزاً يحتوى على فضل القرآن وقارئه ومستمعه والعامل به وحرمته، وحرمة القرآن وكيفية تلاوته والبكاء عنده وفضل من قرأه رياء وعجباً، إلى غير ذلك مما يضمنه الكتاب، حسبها هو مبين في أبواب.

وكان المقصد الأول تخريج أربعين حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر رضى الله عنه . قال قال رسول الله علي الله علي أمتى أربعين حديثاً من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعاً أوشهيداً يوم القيامة » قال أبو عمر هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث ولكنه غير محفوظ ولا يعرف من حديث مالك (١) . وقال أبو على بن السكن : وليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت (٢)

(٧) مع كثرة طرقه فقد ورد أيضاً من حديث على وابن عباس وانس وجابر بن سمرة وأبي امامة وابي الدرداء وابي سعيد الخدرى وابي هريرة وان مسعود ونويرة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وقد بيئت علل جميع هذه الطرق مع ذكر من أخرجها في القسم الثالث من كتاب الألمام بطرق المتواتر من حديثه عليه الصلاة والسلام وأوردتها بالأسانيد المتصلة مني في مقدمة كتاب الاربعين وقد جمع الحافظ السيوطي جزء في طرق هذا الحديث قبلي الأأنه لم يتكلم على علل الحديث ولا أورد نصف الذي ذكرته من طرقه والحمد لله

<sup>(</sup>١) ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه واضاف ماليس من روايته اليههذا عام كلام ابن عبد البر في العلم ولم يبين علته ولا سبب ضعفه وعلته انه من رواية يعقوب بن اسحاق بن ابر اهيم العسقلاني وهو كذاب اتهمه الذهبي في الميزان والحافظ في لمسانه بوضع أحاديث منها حديث الباب وهذا الرجل هو المتهم بوضع تلك الحكاية المشهورة بين متأخري المالكية ان غاسلة ضربت بيدها على عجيزة امرأة ميتة وقالت ما علمتك إلا زانية أو مأبونة وبعضهم يذكر أنها قالت طا لما عصى هذا الفرج ربه فالتزقت يدها بفرجها وحاد فقهاء المدينة في أمرها إلى أن أخبر مالك فقال هذه المرأة تطلب الحد فاجتمع الناس فأمم مالك أن تضرب الحد فضربت تسعة وسبعين فاما ضربت تمام الثهانين انتزعت اليد ويزيد بعضهم أن من أجل هذه الواقعة قيل لا يفتى ومالك بالمدينة والحكاية كما ترى مكذوبة ولو وقع شيء من هذا لنقل مستفيضاً ومتواتراً لا أنه مما تتوفر الدواعي على نقله ولوجد خبرها عند أصحابه وألزم الناس له ولهذا لم يذكرها أحد ممن صنف في مناقب مالك او ترجمه فيما هو موجود بأيدينا من الكتب والله اعلم

قال الشيخ الولف رحمه الله تعالى قلت: ولكنه من أجلها بادر طلاب الخير الراغبون في اكتساب الأجرالي تخريجها، فرأيت من سبق من أعتنا العلماء والسادة الفضلاء رضوان الله عليهم قد خرجوا من ذلك كثيراً في العبادات وفضل الجهاد وقضاء الحاجات وفضل الصلاة على الذي عليات الله سبحانه من الترغيب والترهيب، والأحاديث المسلسلات. فاستخرت الله سبحانه في ذلك وسألته التيسير علي "في ذلك فيسرلي تخريج أربعين باباً في فضل كتابه العزيز وقارئه ومستمعه والعامل به وسميته ف

## وكتاب التذكار، في أفضل الأذكار،

وهو سبحانه المسئول أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه عنه وكرمه ولطفه ، وأن ينفعني به ووالدي ومن قرأه وسمعه آمين وهذه تسمية أبوابه الباب الأول: في أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق الباب الثاني: في تنزيل القرآن وأسمائه وترتيب سوره وآيه الباب الثالث: في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف الباب الثالث: في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف الباب الباب الخامس: في علو القرآن على سائر الكرتب المنزلة الباب السادس: في علو القرآن على سائر الكرتب المنزلة الباب السادس: في العراق تفضيل القرآن بعضه على بعض ، ويتصل الباب السادس: في أن القرآن أفضل الذكر اذا عمل به الباب الشامن: في قوله تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من الباب الثامن: في قوله تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من صادنا) الآية

الباب العاشر في فضل من أعطى القرآن وعمل به الباب العاشر في مثل من قرأ القرآن وعمل به الباب الحادي عشر: في الماهر بالقرآن الباب الثاني عشر: في أن القرآن حجة ذلك أوعليك الباب الثالث عشر: في الآداب التي ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ بها الباب الرابع عشر: في الآداب التي ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ بها الباب الرابع عشر: في الأمن بتعلم كتاب الله واتباع مافية والتمسك به الباب الحامس عشر: في أن افضل الخلق إيما نامن عمل عافي كتاب الله تعالى الباب السادس عشر: في الحاف في تلاوة القرآن في الصلاة وأنها أفضل الباب السادس عشر: في الحاء في تلاوة القرآن في الصلاة وأنها أفضل

الأعمال

الباب السابع عشر: في المدة التي يستحب فيها ختم القرآن الباب الثامن عشر: في ختم القرآن العظيم وما يستحب فيه الباب التاسع عشر: في أن القلوب تصدأ وجلاؤها تلاوة القرآن الباب العشرون: في أن العلم والقرآن ميراث الانبياء عليهم السلام الباب الحادي والعشرون: فيما يجوز من السؤال بالقرآن ومالا يجوزوالحكم في ذلك

الباب ألثاني والعشرون: في الأمر بتعاهد القرآن بكثرة التلاوة الباب الثالث والعشرون: في تنزل السكينة لتلاوة القرآن والأمر عداومة القراءة لذلك

الباب الرابع والعشرون: فيما لتالي القرآن ومستمعه من الثواب العظيم والأمر الجسيم

الباب الخامس والعشرون: في ثواب من قرأ القرآن فأعربه

الباب السادس والعشرون: في فضل قراءة السر على الجهر الباب السابع والعشرون: في دفع البلاء بتعلم القرآن أو علمه الباب الثامن والعشرون: في دفع البلاء بتعلم القرآن الباب التاسع والعشرون: في أخذ الأجرة على تعليم القرآن الباب الموفى ثلاثين: في اضاءة البيت الذي يقرأ فيه القرآن الباب الموفى ثلاثين: في اضاءة البيت الذي يقرأ فيه القرآن الباب الحادي والثلاثون: في ترتيل القرآن والترسل والا الحارعلى من هذفيها الباب الثاني والثلاثون: في حسن الصوت بالقرآن وترك الترجيع والتطريب وما للعاماء في ذلك

الباب الثالث والثلاثون: في الا داب التي تلزم قارى القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته

الباب الرابع والثلاثون فيما جاءفي حامل القرآن من هو ؟ وفيمن عاداه الباب الخامس والثلاثون : في البكاء والخشوع عند تلاوة القرآن وسماعه وفيما مجمل على ذلك

الباب السادس والثلاثون في الصعق والغشية عندسماع القرآن وتلاوته والحكم في ذاك

الباب السابع والثلاثون فيما جاء أن القرآن شافع مشفع الباب الثامن والثلاثون في تحذير أهل القرآن من العجب والرياء الباب التاسع والثلاثون في عظم ذنب من حفظ القرآن و نسيه الباب الموفى اربعين في التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وذكر ما ورد من الأخبار في ذلك وذكر بعض منافعه على ماتراه مبينا إن شاء الله تمالي والله ولي التوفيق

#### الباب الاول و عليه المال والمالية

#### ﴿ فِي أَنِ القرآنِ كَلَامِ اللهِ عز وجل غير مُخلوق ﴾

قال الله عز وجل : (قرآ نا عربیا غیر ذیعوج) قال (۱) ابن عباس ومالك بن أنس : غیر مخلوق . وهذا اجماع . وقد جاء من أخبار (۲)

(١) اثر ابن عباس أخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات من رواية إبي هرون أسماعيل بن محمد الجبريني ثنا ابو صالح ثنا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس به والجبريني ضعيف بل متهم بالكذب ووضع الحديث وشيخه فيه مقال وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وان ذكرواأنه روى التفسيرعن مجاهد عنه وأثر مالك لم نقف على آسناده وقد أوردهالبغوى معلقًا بصيغة التمريض وأعرض عنه أكثر المفسرين لضعفه وبعده عن متناول لفظ الآية والمعروف عن مالك انه قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسئل مرة عمن يقول انه مخلوق، فقال هو عندى كافر فاقتلوه رواهما البيهقي في الأسماء والصفات وغيره كما أن المعروف عن ابن عباس في تفسير الاية هو قوله غير مختلف وهو الأُقربالي اللفظوالله أعلم (٢) لو صحت أسانيدهالامكن أن يقال أنها خارجة عن حد الآحاد على مذهب من يرى الثواتر بعشرة فان هـذا المعنى ورد من طريق خمسة عشر صحابيا مع تعدد الاسانيد الى بعضهم لكن لم يصح منها شيء كما نص عليه جمع من الحفاظ والهذا كان استدلال المصنف بها موقف استغراب وتردد هل خنى عليه حالها أم كان من رأيه جواز الاستدلال بمثلها وهو بعيد للاتفاق على منع الاستدلال بالحديث الموضوعولو فيما صحمعناه وأجمعلى مضمونه كهذه الاخبار آذ لا يلزم من صحة المعنى صحة اللفظ وجواز الاستدلال بالمكذوب وقد شنع الحفاظ على من رأى ذلك من هل الرأى فيما دل عليه القياس الجلي أو جوز الوضع من أصله في ذلك كما حكاه القرطبي صاحب المفهم ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط والحافظ

الاحادفى ذلك ما يدل على ذلك من ذلك حديث (١) ابن مسعو درواه أبو الاحوص عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « القرآن كلام الله عز وجل غير غلوق فمن قال غير ذلك فهو كافر بالله » وروى الاوزاعى (٢) عن حسان ابن عطية عن أبى الدرداء قال: قلت يارسول الله القرآن مخلوق ? فقال عليه السلام: « القرآن كلام الله غير مخلوق » وروى ابن لهيمة عن قيس الثمالى عن ابى (٩) هريرة قال: ينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجدئنا

العراقى في أوسط شروحه علي الفيته وقد نص البيهة في الاسماء والصفات علي انه لم يصح شيء من طرق هذا الحديث وان أسانيده مظامة لاينبغي أن يحتج بشيء منها ولا يستشهد به والمؤلف كثير النقل من هذا السناب فلعله لم ير هذا فيه واغترمع ذلك بكثرة الطرق التي رآها في الا بانة لا بي نصر السجزي والسنة لابن شاهين وها من أكابر الحفاظ وليس يغتر بذلك الا بعيد عن هذا الشأن فان الحفاظ الاقدمين يعتمدون في دوايتهم الأحاديث الموضوعة مع سكوتهم عنها على ذكرهم الاسانيد لاعتقادهم أنهم متي أوردوا الحديث باسناده فقد برئوا من عهدته وأسندوا أمره الى النظر في اسناده كما نص عليه الحافظ في ترجمة الطبراني من الاسان ومع هذا فقد عاب ذلك عليهم بعض المتأخرين بل منهم من أسرف فضعف من أجل ذلك ولماترجم الذهبي في الضعفاء لابن منده وأبي نعيم الحافظين الثبتين من أجل كلام كل واحدمنها في الاخر قال بعدأن رده ولا أعلمها ذنا أكبر من دوايتهما الموضوعات ساكتين عنهاهذا مع اليرادها الاحاديث بأسانيدها في مقام الجمع والرواية فكيف بايرادها معلما عند الاحتجاج والاستدلال

(۱) له طريق آخر من دواية مجالد عن مسروق عنه أخرجه الخطيب في التاريخ جزء أول ص ٣٦٠ ثم قال هذا حديث منكر جدا وفيه مجاهيل وأسنده الذهبي في الميزان جزء ثالث ص ١٦ من طريق الغيلانيات ثم قال هو موضوع على مجالد

(٢) دواه عن الاوزاعي الوليد بن مسلم وله عن الوليد طرق في أحدهامنصور ابن ابراهيم القزويني اتهمه الذهبي والحافظ بوضع هذا الحديث وفي الثاني احمد بن ابراهيم التغلبي وهو مجهول واتهمه به الخطيب في المتفق وفي الثالث عبد الملك ابن عبد ربه الخواص اتهمه الذهبي أيضا بوضعه ثم السند من أصله فيه انقطاع لأن حسان لم يدرك أبا الدرداء كما قال الخطيب

(٣) له طريق آخر من رواية الأعمش عن أبي صالح عنه رواه ابن عدى عن

ونحد ثه إذ قام مستوفزا فقال « يا بلال ناد الصلاة جامعة » فنادى بالصلاة فاجتمع المهاجرون والانصار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس إن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ، منه خرج وإليه يعود » فقيل يارسول الله تخوفت علينا ؟ فقال . « لا ولـكن سيأتى بعدى أقوام يزعمون أن القرآن مخلوق وكذبوا يلقون الله كذابين فمن كذب على الله فقد كفر وهو في النار » وروى كهمس (١) بن الحسن أبو الحسن عن السماوات البصرى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله والقرآن وذلك أنه كلامه منه مدأ البصرى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله والقرآن وذلك أنه كلامه منه مدأ وإليه يعود وسيجى و في خر الزمان أقوام من أمتي يقولون القرآن مخلوق فين قال ذلك فقد كفر بالله العظيم وطلقت منه امرأته من ساعته لا نه لا ينبغى لمؤمنة أن تكون تحت كافر إلا أن تكون المرأة سبقته بالقول »

قال المؤلف رضى الله عنه: ذكر هذه الاحاديث باسناده الامام الحافظ. أبونصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجستاني في كتاب الابانة (٢) له عن

احمد بن محمد بن حرب عن محمد بن حميد وهما كذابان وبهما أعله ابن الجوزى (١) أخرجه أيضا الخطيب في التاريخ جزء ١٢ ص ١٤٢ من دواية محمد بن يحى بن رزين ثنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا كهمس به مم قال وابن رزين ذاهب الحديث واتهمه به ابن الجوزى ونقل عن ابن حبان أنه قال دجال يضع الحديث (٢) . . . . الالانة عن أصول الدلانة و عدا الاسم أورده شمخنا في السالة

<sup>(</sup>٢) مشهور بالابانة عن أصول الديانة وبهذا الاسم أورده شيخنا في الرسالة المستطرفة لبيان مشهوركتب السنة المشرفة ص ٣٠ ولعل من شهره بذلك الحافظ السيوطي والصحيح في اسمه ماذكره المؤلف هنا فقد قال الذهبي في ترجمة أبي نصر من تذكرة الحفاظ وهو صاحب الابانة الكبرى في مسألة القرآن وهو كتاب طويل في معناه دال على امامة الرجل وبصره بالرجال والطرق اه والكتاب مشحون بغرائب الاحاديث وعجائب الاخبار التي لا تكاد توجد في غيره كما قال المؤلف وكما يستفاد من عزو الحفاظ اليه

مذهب السلف الصالح في القرآن وإزالة شبه الزائغين بو اضح البرهان وهي عزيزة الوجود قلما توجد في كتاب ومعرفتها تساوى رحلة وأهل السنة (١) مطبقون على القول بها . قال عبد الله بن المبارك سمعت الناس منذ تسعة وأربعين سنة يقولون من قال إن القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا بتة قلت ولم ذلك ؟ قال لا ن امرأته مسامة ، ومسلمة لا تكون تحت كافر . وروى (٢) أبو حفص عمر بن احمد بن شاهين من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبيد (٣) بن عبد الغفار وكان مولى للنبي عَلَيْكَيْ عتاقة عن النبي عَلَيْكَيْ قال عنه وهو كافر» (إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر» قال أبو حفص هذا قول (٤) أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وهو

(٢) فى كتاب السنة من مؤلفاته البالغة ثلاثمائة وثلاثين مصنفا منها التفسير الكبير الف جزء والمسند الف وثلاثمائة جزء والتاريخ مائة وخمسون جزءا والزهد مائة جزء والمراد الاجزاء الحديثة فقد أخبر بعض الحفاظ فى المائة السابعة أنه رأى التفسير فى ثلاثين مجلدا

(٣) ذكره الحافظ فى الاصابة باسم عبد الله بن عبد الغافر وأعاده باسم عبيد واورد له حديثا بالاسناد المذكور هنا من رواية على بن محمد المنجورى عن حماد فلعلها نسخة اختلة ابعض الضعفاء فان هذا الرجل لايعرف الابهذين الحديثين

(٤) أُسند الآثار بذلك عنهم البيه في في الاسماء والصفات وبعضها في الاعتقاد له على ماعزاء اليه الحافظ في الفتح لكن بدون تعرض لنفي الخلق ولا حكم على

<sup>(</sup>١) اطال النقول في ذلك عنهم البيه في في الاسماء والصفات ومن قبله البخارى في خلق أفعال العباد ثم قال في ص ٧٧ منه تو اترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان القران كلام الله وان أمره قبل خلقه وبه نطق الهذاب ولم يذكر عن احد من المهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسان خلاف ماوصفنا وهم الذين أدوا الينا الكتاب والسنة ولم يكن بين أحد من اهل العلم في ذلك اختلاف واسنده عنه البيه في في الاسماء والصفات ثم قال ص ١٩٥ وقد روينا نحو هذا عن جماعة آخرين من فقهاء الامصار وعلمائهم ولم يصح عندنا خلاف هذا القول من أحد من الناس في زمان الصحابة والتابعين

قول جماعة الصحابة والتابعين من أهل العلم كابرا عن كابر، وقرنا بعد قرن وخلفا عن سلف ومانعام أجدا من الا ممتمة ممن تقدم أوتأخر لاصحابي ولا تابعي ولا فقيه ولا مقرى ولا أحد بمن نسب الى الامامة بالعلم قال بغير هذه المقالة ولا خالف هذه المقالة إلا من (١) عرف بسقوط العدالة والذم له واللعنة

بيان ما أشكل من قوله عليه السلام منه خرج (٢) واليه يعود . قال البيهقي: (٣) قوله منه خرج. فعناه منهسمع وبتعليمه تعلم وبتفهيمه فهم وقوله واليه يعود ، فمعناه واليه تمود تلاوتنالكلامه وقيامنا بحقه كما قال

زاعمه بالكفركما يفهم من عبارة ابن شاهين وما ورد من ذلك عنهم فهو غير صحيح اذ لم يحصل في زمانهم مايقتضي خوضهم في ذلك كما قاله ابن عدى في الكامل ونقله عنه البيهةي في الاسماء والصفات ولايغتر 'بتصحيح الحافظ السيوطي لبعضها في اللاليء

المصنوعة فانه ناشىء عن تساهل وعدم تأمل والله اعلم (١) قال البيهقي أول من خالف الجاعة في ذلك الجعد بن درهم فانكره عليه خالد بن عبد الله القسرى وقتله ثم أسند من طريق قتيبة عن القاسم بن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب عن ابيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسري وقد خطب في يوم أضحى بواسط فقال ارجعوا أيها الناس فضحوا تقبل الله منكم فانى مضح بالجعد بن درهم فانه زعم أن الله تعالى لم يتخذ ابر اهيم خليلاولم يكلم موسى تكليماً سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علواكبيرا ثم نزل فذبحه قال قتيبة وكان الجمم يأخذ هذا الكلام من الجِعد بن درهم ثم قال البيهقي رواه البخاري في التاريخ عن قتيبة اه قلت وكذًّا أخرجه في خلَّق افعال العباد و هو ثالث اثرفية

(٢) هذا المعنى تقدم فى حــديث منكر من رواية ابن لهيعة لكنه جاء فى عدة احاديث من رواية ابى ذروابى امامة وعلى وعثمان وجبير بن نوفل وغيرهم وصحح الحاكم حديث ابى ذر منها وأخرج الترمذى حديث أبى امامة وسنتكلم عليه اول

الباب الرابع

(٣) في كتاب الاسهاء والصفات ص ١٨٤ عقب مارواه عن عمرو بن دينارقال ادركت مشيختنامن ذسبعين سنة يقولون القرآن كلام ألله ليس بمخلوق منه خرج واليه يعود (اليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح) على معنى القبول له والا ابة عليه وقيل معناه هو الذي تكلم به . وهو الذي أمر بما فيه ونهيء حظر فيه . واليه يعود هو الذي يسألك عها أمرك به ونهاك عنه . وروى ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابى هلال وهو سعيد عن ثابت عن عبدالله بن عمرو (۱) قال : لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل . له دوى حول العرش كدوى النحل فيقول الرب عز وجل مالك ؟ فيقول يارب منك خرجت واليك أعود . أتلى ولا يعمل بى أتلى ولا يعمل بى ذكره الوايلى ابو نصر في كتاب الابانة وقال هذا الحديث لم نكتبه إلا من هذا الوجه عن ابن لهيعة والله أعلم

وقد ذكر بعض أهل (٢) العلم المتبعين أن الاحاديث (٣) الواردة في القرآن ما حكى فيه نطق منسوب الي القرآن ، أن المراد به ثواب (٤)

<sup>(</sup>١)كذا وقع هنا موقوفا وعزاه الحافظ السيوطى فى الجامع الكبير الى الديلمى فى مسندالفردوس من حديثه مرفوعا

<sup>(</sup>٧) قال الترمذي في جامعه عقب حديث النواس بن سمعان الذي فيه عن سورة البقرة وآل عمر ان انهما تأتيان تجادلان عن صاحبهما ما لفظه ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم انه يجيىء ثو ابقراءته كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبهه من الاحاديث أنه يجيء ثو اب قراءة القرآن وفي هذا الحديث ما يدل على ما فسروايعنى قوله فيه يؤتى بالقرآن يوم القيامة واهله الذين كانو ايعملون به في الدنيا قال ففي هذا دلالة على انه يجيء ثو اب العمل اه

<sup>(</sup>٣) وهي كثيرة الا أن مدارها على حديث ابى هريرة وعبد الله بن عمرو وابى امامة — والنواس بن سمعان وبريدة وفيها أسانيد صحيحة وأخرى حسنة وبعضها في صحيح مسلم

<sup>(</sup>٤) للحافظ السيوطي رسالة سماها المعاني الدقيقة في ادراك الحقيقة أثبت فيها ان للمعاني حقايق مجسمة يدركها الخاصة في الدنيا ويشاركهم العامة في الاخرى واورد لذلك أدلة كثيرة منها حديث اذا زني العبدخرج منه الايمان فكان على رأسه كالظلة

القرآن . وممن قال ذلك ابو عبيد

تنبيه: قوله عليه السلام « كل مافي السموات ومافي الارض وما يبينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن » مثل قوله تعالى ( لله مافي السموات وما في الارض) فما في الآية والحديث بمعنى الذي وهي متناولة لمن يمقل ومالا يعقل من غير تخصيص فيها بوجه . لأن كل من في السموات والارض وما فيهما وما بينهما خلق الله تعالى وملك له ، واذا كان ذلك كذلك يستحيل على الله أن يكون في السماء أو في الارض ، إذ لوكان في شيء لكان محصورا أو عدوداً ، ولو كان ذلك لكان محدثا ، وهذا مذهب أهل الحق والتحقيق وعلى هذه القاعدة قوله تعالى ( أأمنتم من في السماء ) وقوله عليه السلام للجارية « أين الله ؟ » قالت في السماء ولم ينكر عليها (١) وما كان مثله لبس على ظاهره بل هو مؤول تأو يلات صحيحة قد أبداها كثير من أهل العلم (٢) في كتبهم . وقد بسطنا القول في هذا بكتاب الاسنى في شرح العلم (٢) في كتبهم . وقد بسطنا القول في هذا بكتاب الاسنى في شرح

وحديث تعلق الرحم بالعرش وقولها صل من وصلنى واقطع من قطعنى وحديث ذبح الموت ومجه العمل الصالح الى صاحبه فى القبر فى صورة جميلة و نزول خطايا المتوفأ مع الماء واحاديث نطق القران الذى حمله العلماء على ثوابه وغير ذلك مما يطلب من الرسالة المذكورة فقد طال عهدى بقراء تهافار جع اليهافانها نفيسة وغالب ظنى انها مطبوعة (١) بل قال لصاحبها اعتقها فانها مؤمنة رواه مسلم وابو داود والنسائي وغيرهم

<sup>(</sup>٢) أى المتأخرون منهم الذين لم يتصوروا ما ثبت من الصفات كالعلو والمعية الأ بتشبيه فاضطروا الى التأويل الذى هوفرع التكذيب ليؤمنوا بما فهموه لا بالغيب الذى امتحن الله به عباده وامتد حهم على الايمان به أما من قام بذهنه التفويض ورسخ في عقيدته التنزيه كالسلف الصالح ومن على طريقتهم فلم يحتج الى تلك الردود والتأويلات التي يأباها الدين المتين وينفر عنها الايمان الصحيح ولا يساعد عليها معقول ولامنقول فالنبي عصلتها يقول الرحمن على عرشه هكذاوا شار بيده مثل القبة وقال انه ليئط به اطبط الرحل بالراكب والمؤولون يزعمون مع هذا الله فظ الصريح وامثاله ان الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة ومع هذا فقد جاءت النصوص

أسماء الله الحسني وصفاته العلى عند قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى) ﴿ فَصَلَ ﴾ لاخلاف بين الامة ولا بين الأُنَّة إلهل السنة ان القرآن اسم الكلام اللهءز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له غابر الدهر وأنه محفوظ في الصدور ، مقروء بالألسنة ، مكتوب في المصاحف معلومة على الاضطرار سوره وآياته مبرءات من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته، فلا يحتاج في تمريفه بحد، ولا في حصره بعد، وأنه له نصف وربع. فنصفه من آخر سورة الكهف الى آخر سورة قل أعوذ برب الناس ، وربعه من أول سورة صالى آخر قل أعوذ برب الناس ، وله مع ذلك خس وسبع و تسع و عشر . وفي الكمتابة الموجودة في المصحف ، وفي القراءة الموجودة بالالسنة ستة الآف آية و اثناآية وآية . وفيها من الحروف ثلاثمائة الفحرف واحدعشرالفا وما ئتان وخمسون حرفا وحرف. وكلام الله القديم الذي هو صفته لا نصف لهولاربع ولاخمس ولاسبع ولاهوألوف ولامنون ولاآحاد واءا هوصفة واحدة، لا ينقسم ولا يتجزأ ، وهذا ما يدل على أن التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء، فإن القراءة عنداً هل الحق أصوات القراء و نغاتهم، وهي اكتسامهم

بالمعية التي لا تحتمل التأويل كقوله تعالى ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون وقول النبي عليه والله وهم في سفر اربعوا على انفسكم المنكم لا تدعون اصم ولا غائبا ان الذي تدعونه بينكم وبين اعناق رواحلكم في كثير من امثال هذه النصوص الصريحة التي يرد المؤولون المعية معها الى العلم المتفقون هم وغيرهم من العقلاء على انه لا يبصر ولا يكون بين الرجل وبين عنق راحلته ولا اقرب اليه من حبل الوريد و نصوص القرآن انما جاءت بالمعية لترفع ماقد توهه آيات العلومن الجهة كمان الذي عليه الله على عرشه رفع مايتوهم منه فقال كما في الترمذي وغيره ولو دلى احدكم بحبل لهبط على الله فالشحيح بدينه يمر النصوص كما جاءت و يعتقد ان الرحمن على عرشه استوى وانه اقرب الينا من حبل الوريد وانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

التي يؤمرون بهافي حال إيجابافي بعض العبادات ، و ندبافي كثير من الاوقات ويزجرون عنها إذا أجنبواويثابون عليها ويعاقبون على تركها. وهذامما اجتمع عليه المسامون و نطقت به الآثار، و دل عليه المستفيض من الاخبار ولا يتعلق الثواب والعقاب إلا عاهومن اكتساب العباد، ويستحيل ارتباط التكييف والترغيب والتضعيف بصفة أزلية خارجة عن المكنات وقبيل المقدورات، والقراءة هي الني تستطاب من قارىء، وتستبشع من آخر، وهي الملحونة والقويمة والمستقيمة، وتنز دعن كل ماذكر ناالصفة القديمة ولا يخطر لمن لأزم الانصاف أن الأصوات التي يبح بها حلقه وتنتفخ على مستقر العادة بها أوداجه، وتفع على الايثار والاختيار محرفا وقويما وجهوريا رخيما، ليس كلاماللة تعالى إذهى مخلوقة مبتدعة والمفهوم منها كلام الله القديم الازلى الذى تدل عليه العبار ات وليس منها، وهو غير حال في القارى، ولا موجو دفيه. وسبيل القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو كسبيل الذكر والمذكور فالذكريرجع الى قول الذاكر ، والرب المذكور المسبح المجدغير الذكر والتسبيح والتمجيد قال المؤلف رضى الله عنه (١) هذا ماذكره في هذا الباب علماؤنا رحمة الله عليهم وقدزدناه بيانافي الكتاب الاسني في شرح أسماء الله الحسني وصفاته العلى واختلف هل القرآن مشتق أم لا ? فقال الفقيه الامام الشافعي رضي الله عنه: سمى الله تعالى كلامه قرآنا بمثابة اسم علم لايسوغ اجراؤه على موجب اشتقاق وبجوزأن يقال أيضاسمي كلام الله قرآنامن حيث انه يتلى ويقر أباصوات تنتظم وتتوالى وتتعاقب وينصر مالتقضي مهافسمي الكلام القديم قرآنامن حيث «١» فى النسخة القديمة بدل (قال المؤلف) قال مصنفه غفر الله لنا وله وذلك في سائر مايذكر قال المؤلف من أول النسخة الى آخرها إنه مقروء ومتلو بمافيه من الاجتماع والتوالى والتعاقب وهو قراءة المقرئين وأصوات التالين. وقال أبو بكر الصديق وضى الله عنه:

ذى الحول والقوة المسترزق الباقى فيه أحاديث عن موسى وإسحاق يأتى على كل تنزيل بمصداق وما ركبت على العمياء أرواقى الهاهر المنزل القرآن ندرسه القاهر المنزل القرآن ندرسه على نبى من الأخيار مؤتمن صدقت بالحق منه واستجبت له وقال أيضاً رضى الله عنه: فقدنا الوحى إذ وليت عنا سوى ما قد تركت لنا رهينا فقد أورثتنا ميراث صدق

وودعنا من الله الكلام توارثه القراطيس الكرام عليك به التحية والسلام

قال المؤ لف الصحيح أن القرآن مشتق من قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قولهم ماقرأت هذه الناقة سلاقط وماقرأت جنيناأى لم تضمر حمها على ولد قاله الجوهري وقال أبو عبيدة سمى القرآن قرآنالا نه يجمع السور فيضمها. وقال الهروى: سمى به لأنه جمع فيه القصص و الأمر والنهى والوعد و الوعيد و كل شيء جمعته فقد قرأته و تحذف الهمزة فيقال قريت الماء في الحوض و قوله تعالى «إناعلينا جمعه و قرآنه» أى قراءته. قال الشاعر: صحوا بأشمط عنو ان السجو دبه يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا أى قراءة ومنه (وقرآن الفجر) أى قراءة الفجر وحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى أن القرآن المم علم لكتاب الله تعالى غير مشتق كاذكرنا و كذلك التوراة و الانجيل والصحيح الاشتقاق في الجميع والله أعلم.

## الباب الثاني

#### في تنزيل القرآن وأسمائه وترتيب سوره وآيه

سمي الله سبحانه عز وجل وعلا كتابه العزيز بأسهاء عديدة: كتابا.
ومتشابها . ونبأ . ومشاني . وقرآنا . وفرقانا . وحقا . ونورا . وسراجا .
ومبينا . وبيانا . وبينة . وهدى . وبشرى . وموعظة . وذكرى . ومباركا .
وعلما . وحكمة . ورحمة . ونعمة ، وشفاء . وكلاما . وكلما . وقيلا .
وقولا . وحديثا . وأمرا . وفصلا . وفضلا ، ومصدقا . وصدقا .
وتصديقا . ومهيمنا . وصراطا . وحبلا . وشرفا . وآيات . وروحا . وعليا .
وبشيرا . ونذيرا . وحكما . وكريما . وعظيما . ومجيدا . وعزيزا . وتنزيلا ،

قال المؤلف رضى الله عنه : هذا الذى تحصل لى من أصل أسمائه من الكتاب . وفي حديث ابن مسعود : مأدبة ، نافع ، عصمة ، نجاة ، وسيأتي . وفي حديث ابى شريح الخزاعي : سبب ، وسيأتى . وسمى أيضا توراة ، ذكره القاضى عياض في كتاب الشفا قال الله تعالى : (حم تنزيل من الرحمن الرحمن الرحم ) وقال (تنزيل العزيز الرحم ) وقال (حم والكتاب المين إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) يريد ليلة القدر كما قال (إنا أنزلناه في ليلة القدر) وقال الشعبى : المعنى إنا ابتدأ نا انزاله الى سماء الدنيا في ليلة القدر وقال (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) فبين سبحانه الزمن الذي أنزل فيه القرآن (م - ٢)

واختلف في كيفية أنزاله من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثلاثة أقوال ، فروى أنه نزل كما جاء في الاخبار (١) أنه نزل لأربع وعشرين من شهر رمضان ، أي ليلة خمس وعشرين ، وقيل في تفسيره كان ينزل من اللوح المحفوظ إلى سهاء الدنيا في كل ليلة قدر ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة إلى الليلة التي تليها ، فينزل جبريل ذلك نجوما بأمر الله تعالى فيما بين الليلتين من السنة إلي أن نزلاالقرآن كله من اللوح المحفوظ في عشرين ليلة ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة ، وقيل بل نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ الىسماء الدنيا، ووضعه في بيت العزة وأملاه جبريل على السفرة ثم كان جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم نجوماً نجوماً، وكان بين أوله وآخره ثلاثة وعشرون سنة. قاله (٢) ابن عباس. وحكى الماوردي عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليــلة القدر ، وفي ليلة مباركة . ذكر المروزى في كـتابه قيام الليل عن جرير بن حازم قال : إنه قرأ في كتاب من كتب أبي (٣) قلابة : أن التوراة أنزلت ليلة ست من رمضان وأن الزبور أنزل لا ننتي

<sup>(</sup>١) منها حديث مرفوع سيأتي ذكره قريبا في التعليق

<sup>(</sup>٢) ورد عنه بالفاظ متعددة واسانيد مختلفة فيها الصحيح والحسن والضعيف وهي عند ابن جرير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الاسهاء والصفات ومحمد بن نصر في قياماليل وغيرهم

<sup>(</sup>٣) بكسر القاف اسمه عبد الله بن زيد الجرمي بفتح الجيم من ثقات التابعين وحفاظهم ترجمه الذهبي في التذكرة وفي الرواة أبو قلابة الرقاشي اسمه عبد الملك ابن محمد متأخر من شيوخ ابن ماجه واخر اسمه شيبة القيسي لم يقع حديثه في الكتب الستة وهي أصغر من الاول وأكبر من الثاني

عشرة ليلة من رمضان بعد التوراة بألف وخمسائة عام، وأن الانجيل أنزل ليلة للهان عشرة ليلة من رمضان بعد الزبور بألف عام، وأن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين (١) بعد الانجيل بثمانائة عام، جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السياء الدنيا، فنجمته السفرة الكرام الكاتبون على جبريل عشرين ليلة ، ونجه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عشرين سنة. قال القاضي أبو بكر ابن العربي : هذا باطل ، ليس بين جبريل وبين الله واسطة و لا بين ابن العربي : هذا باطل ، ليس بين جبريل وبين الله واسطة ولا بين بن جبريل وبين الله واسطة ولا بين بن الله واسطة و الله عليه وسلم واسطة . (٢) وقال تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً)

<sup>(</sup>١) إلى هنا ورد مرفوعا اخرجه احمد وابن جرير ومجمد بن نصر والبيهقي في الاسهاء والصفات وفي الشعب في الباب التاسع عشر منه والواحدي في أول أسباب النزول كامهم من رواية عبدالله بن رجاء عن عمر ان بن داود القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه لكن بدون ذكر المدة بين نزول كل كتاب وكتاب وفي أوله نزلت صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ليلة من رمضان قال البيهقي خالفه عبيدالله بن أبي حميد وليس بالقوى فرواه عن أبي المليح عنجابر بن عبد الله من قوله قلت كذلك اخرجه أبو يعلي الموصلي في مسنده ثنا سفيان بن وكيع ثنا أبي عن عبيد الله بن أبي حميد به قال البيهقي ورواه ابر اهيم بن طهماني عن قتادة من قوله الاانه قال لا ثنتي عشرة وكذلك وجده جرير بن عازم في كتاب أبي قلابة دون صحف ابر اهيم اه والسندالاول رجاله ثقات الا أن عمر ان القطان فيه كلام من جهة حفظه ولقد وثق فالحديث حسن وقد أورده إلحافظ في الفتح من عند أحمد والبيهةي وسكت عنه وهو لايسكت الاعلى صحيح أوحسن كما نص عليه في المقدمةخصوصاً ولهطريقان آخر إن أحدهمامر فوع من حديث أبي ذر اخرجه الثعلبي واورده الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف والآخر موقوف على عائشة وله الحكم الرفع اخرجه محمد بن نصر في القيام الا أن حديث أبي ذر فيه نهشل بن سعيد وهو متروكولذا علقه البغوى بصيغة التمريض (٢) إعبارته في الاحكام ومن اجهالة المفسرين أنهم قالوا ان السفرة القته إلى

قال المؤلف رضى الله عنه: فهذه ثلاثة أقوال أشهرها أوسطها ، والأول غريب يستظرف ذكره الحليمي (١) في كتاب منهاج الدين ، والثالث ضعيف والله أعلم.

واختلف أيضا في كم نزل القرآن من المدة ? فقيل فى خمس وعشرين سنة ، وقال ابن عباس : فى ثلاث وعشرين . وقال أنس : في عشرين ، وهذا بحسب الخلاف في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال المؤلف رضى الله عنه : وهذه الأقوال الثلاثة ثابتة في صحيح مسلم. ورأيت لأبي جعفر النحاس في كتاب معاني القرآن له قولا رابعاً: أنه عليه السلام توفى وهو ابن اثنتين وستين سنة . ورأيت أيضا للبيهق فى كتاب دلائل النبوة أنه توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة ونصف سنة. ولاخلافأن مبدأ نزول القرآن ، بمكة وأن منه مكيا ومدنيا ، وأن ترتيب سوره وآيه توقيف. وذكر أبو بكرمجمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري في كمتاب الردله على من خالف مصحف عنان رضي الله عنه: أن الله الذي لا إله إلا هو تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن كل غيب، أنزل الةرآن جملة إلي سماء الدنيا ، ثم فرق على الذي صلى الله عليه وسلم عشرين سنة ، وكانت السورة تنزل في أمر يحدث ، والآية جوابا لمستخر يسأل ، جبريل إلى آخر ماهو مذكور هنا وهذا القول ذكره الماوردي وأخرجه إبن أبي حاتم من رواية الضحاك عن ابن عباس ولم نقف على إسناده حتى نحكم عليه إلا أن الضحاك لم يسمع من ابن عباس وقال ابن حبان في جميع ماروى نظر انمااشتهر بالتفسير ثم إن الاخبار الصحيحة على خلافه وذلك بما يؤيد ماقال إبن العربي وكا نه لم يقف عليه مسندا إلى ابن عباس

ويوقف جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى موضع السورة والآية ، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف، فكله عن محمد خاتم النبيين عن ربالمالمين. فمن أخر سورة مقدمة ، أو قدم وأخر فهو كمن أفسد نظم الآيات ، وغير الحروف والكلمات . ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام، والا نعام نزلت قبل البقرة لأن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عنه (١) هذا الترتيب وهو كان يقول (٢) «ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن » وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان الآيات (٣) حدثنا حسن بن الحباب حدثنا أبوهاشم حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن النبراء (٤) قال: آخر مانزل من القرآن (يستفتونك في الكلالة) قال أبوبكر بن عياش : وأخطأ أبو اسحاق لان محمدبن السايب حدثنا عن أبي السايب عن ابن عباس (٥) قال: آخر مانزل من القرآن ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظامون ) فقال جــبريل للنبي صلي الله عليه وسلم : يامحمد ضعها في رأس ثمانية ومائتين من البقرة . وذكر ابن وهب في جامعه

<sup>(</sup>١) والأحاديث الدالة عليه كثيرة منها قول زيد بن ثابت كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نولف القرآن من الرقاع الحديث في فضل الشام رواه الحاكم في التفسير من مستدركه ومنها ماورد في خواتم البقرة وأوائل السكمف وها في صحيح مسلم إلى غير ذلك مما هو في معناه الم

<sup>(</sup>٢) سيذكر المؤلف الحديث الوارد بذلك قريبا من عند النسائي

<sup>(</sup>٣) قائل حدثنا هو ابن الانباري لاالمؤلف. وفي المغربية أبوهشام بدل هاشم

<sup>(</sup>٤) آخرجه البخاري آخر تفسير النساء من صحيحه ومسلم في الفرائض منه

قال سمعت سليمان بن والآل يقول سمعت ربيعة يسأل لم تقدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وعمانون سورة، وإعا نزلتا بالمدينة ? فقال ربيعة: قدقدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه وقداجة معوا على العلم بذلك، فهذا مماينتهى اليه ولا يسأل عنه . وقال مكى رحمه الله : إن تر تيب الآيات والسور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يؤمر (١) بذلك في أول سـورة براءة تركت بلا بسملة . وقال القشـيرى أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم: والصحيح أن البسملة لم تكتب في براءة لأن جبريل غليه السلام مانزل بها في هذه السورة

قال المؤلف رضى الله عنه ، والمعنى في ذلك والله أعلم على ماذكره بعض العلماء، أنه كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد فأرادوا نقضه كتبوا اليهم كتابا ولم يكتبوا في أوله بسملة ، فلما نزلت سـورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين نزلت بغير بسملة ، و بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم مع على بن أبى طالب رضي الله عنه فقرأها عليهم في الموسم ، ولم يبسمل في ذلك على ماجرت به عاداتهم في نقض المهد من ترك البسملة والله أعلم.

وللعلماء من توك البسملة في سورة براءة خمسة أقوال ذكرناها في كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآى الفرقان وذكرناها أيضافي كتاب الانتهاز في قراء أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز نذكر منهاهنا قولين ، أحدهما ماذكر ناه، والآخر أن ذاك كان عن اجتهاد من عثمان كما ذكره النسائي في كتابه (٢) باسناده عن بزيد

<sup>(</sup>١) فى المغربية لم يأمر بذلك (٢) وكذا أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك كلاهم في تفسير سورة التوبة

الرقاشي (١) . قال قال لذا ابن عباس : قلت لعثمان ماحملكم الىأن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة من المئين ، فقر نتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتموهما في السبع الطوال . فما حملكم على ذلك ? فقال عثمان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نول عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول « ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الانفسال من أوائل مانزل، وبراءة من أواخرمانزل من القرآن، وكانت قصتها شبيها بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها ، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكـتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم . قال علماؤنا : وفي قول عثمان وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لذا ، أنها منهأدليل علىأن السور كلماانتظمت بقولهو تبيينه ، وأن براءة وحدهاضمت إلى الأنفال من غير عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لما عاجله من الحمام قبل تبيينه ذلك، وكانتا تدعى القرينتين، فوجب أن تجمعا وتضم إحداهما إلى الأُخرى للوصف الذي لزمهما من الاقتران والله أعلم.

# الباب الثالث

## في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف

ثبت ذلك فى صحيح مسلم وغيره من حديث أبى بن كعب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم حسبما ذكر ناه فى كتاب جامع أحكام (١) كذا فى المغربية وفى الأصل . الرؤاسى

القرآن، وثبت في الآمهات الموطأ والصحيحين وأبي داود والنسابي وغـيرها من المصنفات والمسندات قصة عمر مع هشام بن حكيم ، وفيه أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف (١) فاقرأوا ما تيسر منه ، واختلف العاماء في المراد بالسبعة الأحرف على أقوال عديدة جماعها خمسة وثلاثون قولا (٢) ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان (٣) البستي ، ذكرنا منها في مقدمة جامع أحسكام القرآن خمسة أقوال، وتلك أمهاتها وإليها يرجع جلها، نذكر منها هاهنا قولا واحداً وهو أحسنها إن شاء الله تعالى، وهو الذي عليهِ أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبدالله بنوهب والطبري والطحاوي وغيرهم : إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بالفاظ مختلفة نجو أقبل وتمال وهلم . قال الطحاوى : وأبين ماذ كر في ذلك حديث أبي بكرة . قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ على حرف. فقال ميكائيل استزده ، فقال اقرأ على حرفين ، فقــال ميكائيل استزده ، حتى بلغ الي سبعة احرف . فقال اقرأ فكل شاف كاف . إلاأن تخلط آيةرحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة على محو هلم، وتعال، وأقبل،

<sup>(</sup>۱) للحافظ ابن الجزرى جزء جمع فيه طرق هذا الحديث فأوصلها إلى نحوعشرين وأوصلها غيره إلى ثلاثين ومن أجلها نص جمع من الحفاظ كأبى عبيد والحاكم على تواتره

<sup>(</sup>٢) نقل الحافظ عن المنذري أنه قال أكثرها غير مختار

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ فى الفتح انه تتبع مظانها من صحيح ابن حبان فلم يقف عليها فيه وقد راجعت ترتيبه لابن بلبان فلم أجدها فيه أيضا فلعلهذكرها فى غير الصحيح كما أوصل سنن الصلاة إلى ستمائة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى كتاب مخصوص

واذهب، واسرع، وعجل (١) . وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ (للذين آمنوا أنظرونا) (للذين آمنوا أمهلونا) (للذين آمنوا أخرونا) (للذين آمنوا أرقبونا) وبهذا الاسناد عن بي أنه كان يقرأ (كلما أضاءلهم مشوافيه، مروا فيه، سعوا فيه) وفي البخاري ومسلم قال الزهرى: إما هذه الأحرف في الأمر الواحد لا تختلف في حلال ولا في حرام. قال الطحاوي: إعما كانت السبعة للناس في الحروف المجزهم عن أخذ القرآن على غير الماتهم لأنهم كانوا أميين لايكتب إلا القليل منهم ، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات ولو رام ذلك؛ لم يتبيأ له إلا بمشقة عظيمة ، وسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعني متفقاً فكانوا كـذلك حتى كـشر منهم من يكتب وعادت لغاتهم الى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقر وا بذلك على تحفظ ألفاظه ، فلم يسعهم حيننذ أن يقرؤا بخـ لافها . قال أبو عمر بن عبد البر: (٢) فبان بهذا أن تلك السبعة الاحرف إيما كمان في وقت خاص لضرورة دعت الى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد مايقرأ به القرآن الى حرف واحد.

قال المؤلف رضي الله عنه : ونحو هذا ذكره القاضي أبو بكر ابن الطيب وأن ذلك كان مطلقاً ، ثم نسخ فلا يجوز للناس أن يبدلوا أسماء الله

<sup>(</sup>١) رواه أحمــد والطحاوى في المشكل ص ١٩١ ج ٤ كلاهما من رواية حماد ابن سلمة عن على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه وعلى بن زيد فيه مقال من جهة حفظه لكنه توبع كما قال الحافظ نور الدين في الزوائد (٧) هو بقية كلام الطحاوى فلعل المؤلف نقله بواسطة أبن عبد البر فظن انه

من كلامه راجع ص ١٩٠ ج ٤ من المشكل

تعالى فبموضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف ، وقد قيل إن المراد بالسبعة الأحرف قراءة القراء السبعة التي يقرأ بها وهو قول باطل (١) بما ثبت من الاجماع على جواز القراءة بها ، وقد بينا بطلانه بما نشأ من الاختلاف في القراءة بين الناس قبل جمع عمان المصحف في مقدمة جامع أحكام القرآن

## الباب الرابع

(في فضل القرآن وأن عند قراءته تفتح أبواب السماء)

قال العلماء: من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق، كلام من ليس كمثله شيء، وصفة من ليس له شبيه ولاند، ولولا أنه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ماجعله ليتدبروه وليعتبروه، وليتذكرو

(۱) أطال ابن الجزرى إير اد الدلايل على يطلان هذا القول من بعدد القراءات حتى حكى عن أبى القاسم غيسى بن عبد العزيز الاسكندرى أنه جمع في كتابه الجامع الاكبر والبحر الأزخر سبعة آلاف رواية وطريق ثم قال ابن الجزرى وانما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لاعلم له ان القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير وأنها هي المشار اليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم «أنزل القرآن على سبعة أحرف» حتى إن بعضهم يطلق على مالم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ وكثير منهم يطلق على مالم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ في الشاطبية والتيسير وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيها وانما أوقع في الشاطبية والتيسير وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيها وانما أوقع فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار اليها ولذلك كره كثير من الأثمة المتقدمين فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار اليها ولذلك كره كثير من الأثمة المتقدمين القراء وخطؤوه في ذلك وقالو األاا فتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده ليخلص من لاعلم له من هذه الشبهة وأطال الكلام في هذا من ص ٥ م الى ص ٣٣ منه

مافيه من طاعته وعبادته واداء حقوقه وفرائضه لضعفت ولااندكت بثقله أولتضعضعت له وأنى تطبقه وهو يقول تعالى جده وقوله الحق (لو أنرلناهذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله) فأين قوة القلوب من قوة الجبال ? ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة على حمله ماشاء أن يرزقهم فضلا منه ورحمة . الترمذي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماأذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وان البرليدر على رأس العبد مادام في صلانه ، وما تقرب العبد الى الله بمثل ماخرج منه ه قال أبو النضر : يعني القرآن . قال حديث حسن غريب (١) . وروي منه ه قال أبو النضر : يعني القرآن . قال حديث حسن غريب (١) . وروي

(١) هكذا نقل المنذري أيضاً عن الترمذي مع انه صدره بصيغة التمريض والذي في نُسختنا أنه قال غريب لانعرفه الا من هذا الوجه وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره اه وليست علته بكر بن خنيس كما يقول الترمذي لانه توبع بل علته ليث بن أبي سليم وهو وان كان صدوقا الا أنه اختلط وكان سيء الحفظ وقد ظهر سوء حفظه في 'هذا الحديث باضطرابه فيه فرواه أحمد في المسند والترمذي عن أحمد بن منيع والخطيب في ترجمة بكر بن خنيس من طريق أحمد بن الخليل البرجلاني وفي ترجمة عمرو بن معمر العمركي من طريقه أُدبعتهم عن أبي النضر ثنا بكر بن خنيس وتصحف في ترجمة عمرو من الخطيب بجبير عن ليث عن زيدبن أرطاة عن أبي أمامة به وهذا السندفيه انقطاع لأن ابن أرطاة لم يسمع من أبي أمامة وأخرجه ابن منده من طريق أبي بكر بن عياش عن ليث فقال عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نوفل وعد من أجل هذا صحابيا قال ابن منده ورواه العلاء بن الحادث عن ليث فقال عن زيد عن جبير بن نفير مرسلا قلت ورواية العلاء أخرجهاالترمذي في رواية أبي حامد الناجي. لكن وقع فيه غن العلاء عن زيد ليس بينهما ليث فهذا يبرى ليثاً من الاضطراب ويثبته من زيد ويؤيده أنى وجدت فيه اختلافا آخر عن زيد من غير طريق ليث فقد أخرجه الحاكم من الطريق التي منها آخرجه الترمذي فقال عن أبي ذر الغفاري وصححه الحاكم وأقره الذهبي وهو بمن يحكم على الاعجاديث بحسب الاسناد الذي أمامه غير ناظر إلىمالها من علل توجب ضعفها ولا متابعات تقوى أمرها فقد نقل المناوي عنه أنه وهي حدیث أبى أمامة مع أن مخرج الحدیثین واحد والظاهر أن الحدیث رواه أبو ذر

مرسلا. وروى أبو محمد الدارمي السمرقندي وأبو داود (١) الطيالسي في مسنديهما وأبو بكر الانباري في كتاب الردله عن الحارث عن على رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: «ستسكون فتن كَقَطِعُ اللَّيْلِ المَظلمِ» قلت يارسول الله وما المخرج منها ? قال «كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأمن قباكم، وخبرمابعدكم، وحكم مابينكم، هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن اتبع الهدى من غيره أضله الله فهو حبل الله المتين ، ونوره المبين ، والذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنة ولا تتشعب معه الآراء ولايشبع منه العلماء ولاتمله الأتقياء، ولايخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا (إنا سمعنا قرآنا عجبا) من علم علمه سبق ، ومن قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن دعا اليه هدي إلى صراط مستقيم خـ ذها اليك ياأعور ، لفظ الدارمي وخرجه أبو عيسي الترمذي وقال حديث غريب لانعرفه إلا من هــذا الوجه من حديث حمزة الزيات (٢) وإسناده مجهول. وفي حديث الحارث وأبو أمامة معاوسمعه منهما جبير بن نفيرثم رواه عنه زيدكذلك فجعل مرة يوصله عن أبى أمامة ومرة عن ابى ذر ومرة يرسله عن جبير بن نفير وأما من قال ابن نُوفل فالغالب أنه تصحف عليه وهذا الجمع متعين والا فالحديث مضطرب مالم يفزع الى الترجيح

(۱) ليس هو في مسند الطيالسي وتسمية سنن الدارمي مسندا لايخفي مافيه (۲) كلا لم ينفردبه حمزة بل تابعه ابن اسحق عند احمد ص ۹۱ ج ا من روايته عن محمد بن سلمة عن أبي سنان الشيباني عن محمد بن سلمة عن أبي سنان الشيباني عن محرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن الحارث به عند الدارمي فاندفع تفرد حمزة به كما ارتفعت جهالة اسناده التي يريد بها أبا الختار الطائي او ابن اخي الحارث وهو ثقة ورجال الدارمي ثقات بل من رجال الصحيح فلم يبق محل نظر الا الحارث وهو ثقة

### مقال وأسنداً بو بكر بن الانباري عَن عبد الله بن مسعود (١) قال قال رسول

صدوق وثقه ابن معين وقال النسائي لا بأس به واحتجبه مع تعنته في الرجال حق قيل إنه اسد تعنتا من ابن معين و اثني عليه جاعة من التابعين وقال الذهبي إنه من أوعية العلم وليس له ذنب عند من تكم فيه إلا مو الاته لاهل البيت كما تكلموا في غيره من الثقات لأجل هذا المعنى مع أنهم قرروا أن العقيدة لا أثر لها في الجرح والتعديل لو أطلقنا على مو الاة أهل البيت اسم العقيدة المشعر بمخالفة ما عليه الجاعة ولا تغتر بحكاية النووى الاتفاق علي ضعفه فانه يكثر من حكاية مثل هذا الاتفاق الذي لااصل له وقد اثنى على الحارث وبرأ ساحته من الكذب جماعة من المتأخرين كالذهبي وابن كثير والحافظ وغيرهم حتى قال ابن عبد البر أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث إنه كذاب وابان الذهبي أنه لم يقصد تكذيبه في الحديث لا أنه والنفس عنه مع ذلك فالحديث عن على صلوات الله عليه صحيح لاشك فيه إلا ان في النفس شيئاً من جهة رفعه بهذا السياق فلعل بعض الرواة وهم فيه وقد قال الحافظ ابن كثير بعد دفاعه عن الحارث: وقصاري أمره أن يلون من حكلام أمير المؤمنين عليه السلام وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روى له شاهد مرفوع من حديث عبد الله بن مسعود اه يريد الحديث الذي ذكره المؤلف بعد هذا والعلم عند الله تعالى .

(۱) رواه أبوعبيد في فضائل القرآن عن عمارين مجمد الثوري او غيره ومحمد بن نصر في القيام من رواية ابي معاوية والحاكم في المستدرك من رواية صالح بن عمرو وابن حبان من رواية مجمد بن فضيل وابن الأجلح خمستهم عن ابر اهيم الهجرى عن أبي الاحوص عن عبد الله وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمرو وهذا منه غريب فان صالحا ثقة من رجال مسلم والذي لم أيخرجا له هو الهجرى فانه ضعيف لينه أبو حاتم وقال الازدى رفاع كثير الوهم قال ابن كثير فيحتمل ان يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه آخر اه قلت ويؤيد وقفه وروده كذلك من طريق رجالها رجال الصحيح عند الطبراني ، بل الهجرى نفسه حدث به موقوفا ولم يرفعه كذلك أخرجه الدارمي عن الطبراني ، بل الهجرى نفسه حدث به موقوفا ولم يرفعه كذلك أخرجه الدارمي عن مسعود نفسه على رأى بعض أهل الحديث في الشاهد الذي يقصده ابن كثير من حديث أبن مسعود نفسه على رأى بعض أهل الحديث في الشاهد أومن حديث غيره على الاصطلاح المشهور فان كان الثاني فقد تقدم نحوه من حديث على عليه السلام وإن كان الأول فالغالب أنه ببعض هذا اللفظ لا بتمام السياق كما أخرجه الترمذي والحاكم والخطيب فالغالب أنه ببعض هذا اللفظ لا بتمام السياق كما أخرجه الترمذي والحاكم والخطيب فالغالب أنه ببعض هذا اللفظ لا بتمام السياق كما أخرجه الترمذي والحاكم والحاكم والخطيب فالغالب أنه ببعض هذا اللفظ لا بتمام السياق كما أخرجه الترمذي والحاكم والحاكم والخطيب

الله صلى الله عليه وسلم « إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته مااستطعتم ، ان هذا القرآن هو حبل الله المتين ، والشفاء النافع ، عصمة من تمسك به ، ونجاة من اتبعه ، لا يعوج فيقوم ﴿ ولا يزيغ فيستعتب ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق عن رد فاتلوه فان الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ، أما إني لاأقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ، وألف ولام وميم ثلاثون حسنة . ولاألفين أحدكم واضما احدى رجليه على الأخرى يدع أن يقرأ سورة البقرة فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وان أصفر البيوت لجوف أصفر من كتاب الله عن عبيد القاسم بن سلام في غربيه عن عبد الله (١) قال : إن القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ، قال وتأويل الحديث انه مثل شبه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناس لهم فيهخير ومنافع ثم دعاهم اليه. يقالمأد بةومأد بة فمن قال مأد بة أراد الصنيع يصنعه الانسان فيدعو اليـه الناس ومن قال مأدبة فانه يذهب به إلى الأدب بجعله مفعلة ويحتج بحديثه (٢) الآخر «إنهذا القرآن مأدبة الله فتعلموامن مأدبته، وكان الاحمر يجعلهما لغتين بمعنى واحد ولم أسمع أحدا يقول هذا غيره . والتفسير الأول أعجب إلى، وروى سفيان عن ليث. قال: تفتح أبواب السماء لحمسة ، نزول فى التاريخ ص ٢٨٦ ج ا والدارمي وغيرهم وقد اختلف أيضاً فىرفع ذلك ووقفه كما أشار اليه الترمذي في البعض وأورده الحاكم من الطريقين وهــذا التعليق لايتسع لبسط ذلك

(١) أخرجه الدارمي من رواية عبد الملك بن ميسرة عن أبى الاحوص عنه (١) وأصرح منه مارواه الدارمي من طريق مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : مامن مؤدب الا وهو يحب أن يؤتى آدبه وإن أدب الله القرآن

الغيث ، وقراءة القرآن ، ولقاء الزحف ، والأذان ، والدعاء (١)

### الباب الخامس

### (في علوالقرآن على سائر الـكتب المنزلة)

قال الله تعالى (وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكم ) وقال (وأنز لنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) قال علماؤنا: أي عال عليه، وعلوه على سائر كتب الله تعالى وان كان الكل كلام الله تعالى بأمور أ، أحدها بما زادعليها من السور ، فقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم خص بسورة الحمد ، وخواتيم سورة البقرة على ماياتي . وفي مسند الدارمي عن عبد الله (٢) قال : ان السبع الطوال مثل التوراة ، والمئين مثل الانجيل ، والمثاني مثل الزبور ، وسائر القرآن بعد فضل ، والأمر الثاني أن جعله الله قرآنا عربياميينا ، وكل ني قد بين لقومه بلسانهم كما اخبر الله عز وجل ولكن للسان العرب مزية في البيان ، والثالث أن جعل نطقه وأسلو به معجزاً وان كان الاعجاز في سائر كتب الله سبحانه من حيث الاخبار عن المغيبات والاعلام بالأحكام المبينات وسنن الله المشروعات وغير ذلك وليس فيها نظم وأسلوب خارج عن المعهود فكان المشروعات وغير ذلك وليس فيها نظم وأسلوب خارج عن المعهود فكان المشروعات وغير ذلك وليس فيها نظم وأسلوب خارج عن المعهود فكان المشروعات وغير ذلك وليس فيها نظم وأسلوب خارج عن المعهود فكان المشروعات وغير ذلك وليس فيها نظم وأسلوب خارج عن المعهود فكان

<sup>(</sup>١) ورد نحو هـذا في عدة اخبار فيها المرفوع والموقوف والمقطوع أورد بعضها الحافظ السيوطي في سهام الاصابة إفي الدعوات المستجابة وهي رسالة مطبوعة

<sup>(</sup>٢) ورد نحوه مرفوعا من حديث واثلة وأبي أمامة وغيرها والموقوف رجاله رجاله الصحيح

أعلى منها بهذه المعانى وأمثالها ، واهذا المعنى الاشارة بقوله الحق : (وإنه فى أم الكتاب لدينالعلى حكيم) وقد قال تعالى (ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) أي بأنفع لهم أيها الناس فى عاجل إن كانت الناسخة أحق ،أوفى آجل إن كانت أثقل، أو بمثلها ان كانت مستوية فيكون علوه راجعاً الى الزيادة في التصديق والبيان . وكونه معجزاً يصدق من جاء به ويصدق ماقبله من الهكتب والرسل مع انه ناسخ لها وسيأتى لهذاالباب مذيد بيان فى الباب بعد هذا ان شاء الله تعالى

### الباب السادس

### (فيما جاء من تفضيل القرآن بعضه على بعض)

اختلف أها الله تعالى بعضها على بعض السور على بعض والآى و الهضيل أسهاء الله تعالى بعضها على بعض وقوله تعالى (ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها) يثبت جوازكل واحد من القولين فقال قوم: لافضل لبعض على بعض لأن الكلكلام الله عز وجل ، وكذلك أسهاؤه لامفاضلة بينها . ذهب الى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعرى والقاضى أبو بكر ابن الطيب وأبو حاتم محمد بن حبان البستى وجماعة من الفقهاء . وروى معناه عن مالك . قال يحيى بن يحيى : تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ ولذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها وقال عن مالك في قول الله عز وجل ( نأت بخير منها أو مثلها) قال محكمة مكان منسوخة ، وروى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك واحتج هؤلاء بأن

قالوا: إن الأفضل يشعر بنقص المفضول، والذاتية في الكل واحدةوهي كلام الله ، وكلام الله تمالي لانقص فيه . قال البستي : ومدني قوله عليه السلام « ما في التوراة ولا في الأنجيل مثل أم القرآن » إن الله تعمالي لا يعطى لقاريء التوراة والانجيل من الثواب مثل ما يعطي لقارىء أم القرآن إذالله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مماأعظى غيرها من الفضل على قراءة كلامه وهو فضل منه لهذه الأمة. قال ومنى قوله لابي سعيد بن المعلى «لأعامنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين » الحديث ، وسيأتي أنه أراد به في الأجر لا أن بمض القرآن أفضل من بعض ، وقول قوم بالتفضيل وأن ماتضمنه قوله تعالى (وإلهكم إله واحدلاإله إلا هوالرحمن الرحيم) وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاصمن الدلالات على وحدانيته وصفاته ، ليس مثلاموجوداً في (تبت يدا أبي لهب)وكدلك ليس مدلول (هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) كمدلول (ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين ) ولا مدلول ( ويجعلون لله البنأت) وما كان مثلهما فالتفضيل إعاهو بالمعانى العجيبة وكثرتها لامن حيث الصفة كما قلناه في الباب قبل ، وهذا هو الحق ، وإن كان قد تقدم بأن لقارىء القرآن بـكل حرف عشر حسنات لكن إنحصل التساوي في دخول الجنان فالتفاوت متحقق في الدرجات لتفاوتهم في الممارف والفهومات

وممن قال بالتفضيل استحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين وهو اختيار الحليمي والقاضي أبي بكر بن العربي وابن الحصار وغيرهم

لحديث ألى سعيد بن المعلى خرجه البخاري . قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ، فقلت يارسول الله إني كنت أصلي فقال: «ألم يقل الله استجيبوالله وللرسول إذا دعاكم» ثم قال «لأعلمناك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد » ثم أخـــذ بيدى فلما أراد أن بخرج قلت له ألم تقل لا علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن ? قال د الجمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ماأنول الله في النوراة ولا في الانجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبـ دى ولعبدى ماسأل » خرجه الترمذي وهو في الموطأ مرسل وقد رواه يزيد بن زريع قال حدثنا روح ابن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وهو يصلى الحديث ، بمعناه ، وخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب (١) عن أنس بن مالك وفي البخاري ومسلم عن أبي بن كعب أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم «ياأى أي آية معك في كـتاب الله تعالى أعظم » قال قلت الله ورسوله أعلم ، فقال «ياأبي أي آية معك في كتاب الله أعظم، قال قلت (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) قال فضرب في صدري وقال «ليهنك العلم ياأبا المنذر» قال ابن الحصار:عجبي ممن يذكر الاختلاف مع (١)دُواه ابن حبان والحاكم من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه فيقصة اخرى وصححه الحاكم علي شرط مسلم

هذه النصوص. وقال ابن العربي : قوله ماأ نزل الله في التوراة ولا في الانجيل مثلها وسكت عنسائر الكتب كالصحف المنزلة والزبور وغيرها لأن هذه المذكورة أفضلها وإذا كان الشيء أفضل الافضلكان أفضل الكل كقولك زيداً فضل العلماء فهو أفضل الناس، وفي الفاتحة من الصفات ماليس لغيرهاحتي أن قيل جميع القرآن فيها ، وهي خمس وعشر ون كلة تضمنت جميع علوم القرآن، ومن شرفها أن الله قسمها بينه وبين عبده ولا تصح القربة إلا بها ، ولا يلحق عمل بتوابها ، وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم كما صارت، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ، وقل هو الله أحد فيها التوحيدكله وبهذا المغيوقع البيان في قوله عليه السلام «أى آية في القرآن أعظم ? » قال (الله لا إله الا هو الحي القيوم) وإناكانت أعظم آية لانها توحيد كلها كا صارت في قوله (١) عليه السلام «أفضل ماقلتاً فاوالنبيون من قبلي لااله الاالله وحده لاشريك له، أفضل الذكر لانهاكلمات حوت جميع العلوم في التوحيد والفاتحة تضمنت التوحيدو العبادة والنذكير ولايستبعدذلك في قدرة الله تعالى وقال الحليمي: وقد يقال سورة خيرمن سورة ، وآية خيرمن آية عمى أن القارى، يتعجل له بقر اءمها فائدة سوى الثواب الآجل وهو الاحتراز ممايختي ، والاعتصام بالله تعالى مما يكره وذلك كقراءة آية الكرسي وشورة الاخلاص والمعوذتين وخاتمة سورة البقرة

<sup>(</sup>١) أوله افضل الدعاء دعاء يوم عرفة أخرجه مالك أو اخر الحج من مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز وأوصله الترمذي أو اخر الدعوات من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ خير الدعاء وفي سنده مقال وله طرق أخرى أشار إلى بعضها ابن رجب في اللطائف واستقصاها الحافظ فيما أملاه على الاذ كار في باب صلاة العيدين

ونحو ذلك مما جاء فيه التحر ز من المكاره

وقد يقال ان الناسخة خير ، أى العمل بها خير بالناس وأعود عليهم وعلى هذا يقال آيات الأمر والنهى والوعد والوعيد خير من آيات القصص لأن القصص إنما أريد به تأكيد الأمر والنهى والانذار والتبشير ، ولاغنى بالناس عن هذه الأمور ، وقد يستغنون عن القصص . فكان ماهو أعود عليهم وأنفع لهم مما يجرى مجرى الأصل خيرا لهم مما يجعل تبعا لما بد منه قال المؤلف رضى الله عنه : وإذا تقرر القول بالتفضيل على الصحيح من التولين ، فكذلك القول في تفضيل الأنبياء عليهم السلام . قال الله تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) وقال تعالى (ولقد فضلنا بعضهم النبيين على بعض) فكذلك منهم رسل وأولوا عزم ، ومنهم من اتخذ خليلا وكلم تكليا ، ورفع بعضهم درجات كما أخبر وذلك بزيادة الأحوال والخصوص والكرامات ، والالطاف المتواليات والمعجزات المتباينات

وأماالنبوة في نفسها فلاتنفاضل اذهي خصلة واحدة لاتفاضل فيها واعا التفاضل بأمور أخر زائدة عليها ، وهذا القول أحسن ماقيل في هذا والله أعلم وأنه جمع بين الآى والا حاديث من غير نسخ على ماقر رناه في كتاب جامع أحكام القرآن من شورة البقرة ، والقول بتفضيل بعضهم على بعض إعا هو بما منح من الفضائل ، وأعطي من الوسائل . وقد أشار ابن عباس الى هذا فقال : إن الله تعالى فضل مجمدا على الا نبياء وعلى أهل السماء فقالوايا ابن عباس بم فضله على أهل السماء قال : إن الله تعالى قال (ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين) وقال لحمد صلى الله عليه وسلم (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك

وماتأخر) قالوا فما فضله على الأنبياء؟ قال قال الله تعالى (وما أرسلنا من رسول الابلسان قومه ليبين لهم) وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم (وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا) فأرسله الى الجن والانس، ذكره الدارمي أبو محد في مسنده، والقاضي عياض في كتاب الشفاء له

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: خير بنى آدم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم أولوا المزم من الرسل، وهـ ذا نص من ابن عباس وأبى هريرة فى التعيين، ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل، فان من أرسل فضل غيره بالرسالة واستووا فى النبوة، الى مايلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتام إياهم وإخراجهم من دياره. وقال ابن عباس رضى الله عنه والشعبى ومجاهد في قوله تعالى (ورفع بعضهم درجات): هو محمد صلى الله عنه وسلم . قال صلى الله عليه وسلم (١) «بعثت الى الأحمر والاسود، وجعلت لى الأرض مسجداوطهورا ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لى الفنائم وأعطيت الشفاعة»

ومن ذلك القرآن العظيم الذي أعجز الأولين والآخرين ، فلم يقدروا على أن يأتوا بمثله و بقى معجزة غابر الدهر بخلاف معجزات الانبياء عليهم السلام فأنها انقرضت بانقراضهم

<sup>(</sup>١) أوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى وهو فى الصحيحين من حديث جابر بدون ذكر الأحمر والاسود بل وقع هذا اللفظ فى حديث غيره فقد ورد من طريق جماعة سمى الحافظ السيوطى منهم عشرة فى الازهار المتناثرة فى الاحاديث المتواترة وكذا فى الباب الثالث من تخريج أحاديث الشفا ويفهم من صنيعه فى الأخير أن اللفظ المذكور هنا لم يقع إلا فى حديث أبى ذر وليس كذلك بلوقع فى رواية غيره كما بينته فى الالمام

ومنها انشقاق القمر ، وتكليمه الشجر ، وإطعامه الخلق العظيم من عيرات ، و درور شاة أم معبد بعد جفاف ، و نبع الماء من بين أصابعه ، إلى غير ذلك ، من المعجزات التي لم يعطها نبي ولم يسمع بنبي نبع الماء من بين أصابعه الا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

ثم هو أعظم الناس أمة وختم به النبيون. وذكر البيهقي في حديث الاسراء (١) عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الأقصى) الحديث وفيه قال «ثم أتي أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم، قال فقال ابراهيم عليه السلام: الجمدلله الذي اتخذني خليلا، وأعطاني ملكا عظيما، وجعلني أمة قانتا يؤتم بي ، وأنقذني من النار وجعلها على برداً وسلاما . قال ثم إن موسى عليه السلام أثني على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني تركليها، واصطفاني بكلماته ورسالته وقربني اليه نجياً، وأنزل على التوراة وجمل هلاك آل فرعون على يدي، ونجي بني اسرائيل على يدي. قال ثم إن داود عليـ السلام أثنى على ربه فمال: الحمد لله الذي خولنى ملكاعظيا، وأنزل على الزبور وألان لى الحديد، وسخر لى الطبر والجبال وآتاني الحكمة وفصل الخطاب. ثم إن سلمان أثني على ربه فقال: الحمدالذي سخر لى الرياح والجن والانس وسخر لى الشياطين يعملون مانشاء من محاريب وتماثيل الى آخر الآية ، وعلمني منطق الطير وكل شيء ، وأسال

<sup>(</sup>۱) رواه عن الربيع أبو جعفر الرازى ثم رواه عنه جماعة اسنده من طريقهم ابن جرير وابن أبى حاتم والبيهقي وغيرهم وابو جعفر اسمه عيسى بن ماهان وهو ثقة سىء الحفظوفى حديثه هذا طول وغرابة استنكره من أجلها بعض الحفاظوقال لعله مجموع من عدة أحاديث

ألى عين القطر، وأعطاني ملك لاينبغي لأحدمن بعدى . ثمان عيسيعليه السلام أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي علمني النوراة والانجيل، وجعلني برىء الاكمه والابرص وأحيى الموتي بأذنه ، ورفعني وطهرني من الذين كفروا، وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل ثم إن مجمداً صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عزوجل فقال: كلكم قد أثنى على ربه وإنى مثن على ربى فقال: الحمــد لله الذي أرسلني رحمة للعــالمين، وكافةللناس بشيرا ونذيرا وأنزل على القرآن فيمه تبيان كل شيء وجعل أمتي خيرُ أمة أخرجت للناس وجمل أمتي وسطا وجمل أمتى هم الأولون وهم الآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجملني فأتحا وخاتما. فقال ابراهيم عليـ السلام: بهذا فضلـ كم محمد ، وروي الترمذي من حديث (١) أبي سعيد الحدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر ومامن نبي يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائي ، وأناأول من تنشق عنه الارض ولافخر» وذكر الحديث

# الباب السابع ( في أن القرآن أفضل الذكر اذا عمل به )

قال سُفيان الثوري رضي الله عنه • سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر

<sup>(</sup>۱) ورد من طريق تسعة آخرين من الصحابة ذكر احاديثهم الزيلعي في سورة يوسف من تخريج أحاديث الكشاف وأوردتها بأسانيدها في الالمام وحديث الباب أخرجه الترمذي اخر تفسير بني إسرائيل وقال حديث حسن

اذا عمل به . قال الترمذي الحكيم محمد بن على : وجاد ماغاص قائل هذا القول لأن الذكر هو شيء يبتدعه العبد من تلقاء نفسه من عامه بربه والقرآن هو شيء قد تكلم به الرب تبارك و تعالى فآذا نلاه العبد فأغايتكلم بشيء قد كان عند الرب سبحانه و تعالى ولم يخلق منذ نزل إلى العباد ولا يخلق ولا يتدنس فهو على طراوته وطيبه وطهار به وله كسوة والذكر الذي يذكره العبد مبتدعا من عند نفسه لا كسوة له . وأيضا هو الذي يؤلفه العبد وليس تأليف الله تعالى كتأليف العبد

قال المؤلف رضي الله عنه : وإنما كان القرآن أفضل الذكر والله أعملم لأنه مشتمل على جميع الذكر من تهليل وتذكير وتحميد وتسبيح وتمجيـد وعلى الخوف والرجاء والدعاء والسؤال والأمر بالتفكر في آياته والاعتبار عصنوعانه إلى غير ذلك مماشرح فيه من واجبات الاحكام ، وفرق فيه بين الحلال والحرام، ونص فيهمن غيب الاخبار، وكرر فيهمن ضرب الامثال والقصص والمواعظ للافهام حسب ماقال وقوله الحق (مافرطنا في الكتاب من شيء) فمن وقف على ذلك وتدبره فقد حصل أفضل العبادات، وأسنى الاعمال والقربات ولم يبق عليه مايطالب به بعد ذلك من شيء. وقد روي الترمذي (١) في جامعه عن أبي سعيد الحدوى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقول الرب تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عن مسئلتي أعطيته أفضل ماأعطى السائلين، قال وفضل كلام الله تعالي على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » قال هـذا حديث حسن غريب وهذا نص في الباب لايحتمل التأويل ، وهو يفسر قوله تعالى في (١) آخر أبواب فضائل القرآن وقال حسن غريب

الحديث (١) الآخر «من شغله ذكرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ماأعطي السائلين » فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ القرآن واشتغل به عن الدعاء أعطاه الله تعالى أفضل سؤال سأله أحد من خلقه . وروى «من شغله قراءة القرآن عن دعائى ومسئلتى أعطيته أفضل ثواب الشاكرين» خرجه ابن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد (٢) .

وذكر الوايلي من حديث بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ماتكلم العباد بكلام أحب إلى الله تعالى من كلامه، وماتقرب إلى الله عز وجل أحب اليه من كلامه » قال الوايلي : هذا حديث فيه إرسال ، وعطية من الثابه بين تابعي ، ولكن الرواة مشاه بير ، وبقية إذا روى عن المشهورين كان حجة (٣) . وعن فروة بن نوفل قال : سمعت خباب ان الأرت وأقبلت معه من المسجد إلى منزله فقال لي: إن استطعت أن

(٣) وكذا ابن الانبارى فى الوقف والابتداء عن بشر بن موسى ثنا حسين بن عبد الأول ثنا محمد بن الحسن الهمدانى وهو ثالث شيخ للترمذى فى حديث أبى سعيد السابق

(٣) بل هو حجة إذا صرح بالتحديث سواء روى عن المشاهير أوعن غيرهم أما إذا روى بالعنعنة كما هنا فلا ، لانه كان يسمع من ضعفان ومجاهيل ثم يدلس تدليس التسوية . نعم الحديث وردمن غير هذا الوجه وله شواهد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى فى خلق أفعال العباد من رواية صفوان بن أبى الصهباء عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب به وأورده ابن حبان فى ترجمة صفوان من الضعفاء وقال إنه موضوع وتعقبه الحافظ فى أماليه عا يطول نقله وأثبت أنه على انفراده حديث حسن فكيف مع اعتبار شواهده الواردة من حديث أبى سعيد كما تقدم وحديث جابر عند البيهتى فى الشعب وحديث حذيفة عند أبى نعيم فى الحلية

تقرب اليي الله عز وجل فانك لاتقرب اليه بشيء أحب اليه من كلامه قال المؤلف رضى الله تعالى عنه . رواه الترمذي مرفوعا بمعناه من حديث أبى أمامة ، وقد تقدم في الباب الرابع .

وروي عن أحمد بن حنب ل رضي الله تعالى عنه أنه قال : رأيت رب المزة في المنام، فقلت يارب ماأفضل ما يتقرب به المتقربون اليك ؟ فقال كلامي ياأحمد، فقلت يارب بفهم أو بغير فهم ؛ فقال بفهم و بغير فهم . نقل هذه الرؤيا عنه كبار العلماء. وقد روى الثقني (١) أبو عبد الله القاسم بن الفضل من حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الا عمال أفضل عند الله ، قال «قراءة القرآن في الصلاة ، ثم قراءة القرآن في غير الصلاة ، الحديث وسيأتى مسنداً ان شاء الله تعالى . وروي ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن والنهد بن منصور أن عبدا لله بن شراحيل حدثهما أنه سمع عقبة بن عامر يقول: أيما راكب قرأ كان ردفه ملك، وأيما راكب تغنى كان ردفه شيطان . وروى الطبرى في كتاب آداب النفوس قال : حدثنا ابن المثني قال حدثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة قال ثنا سلمة (٢) عن هلال بن يساف عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال « خير الكلام أوخير العمل أربع الاالقرآن وهن من القرآن لاإله الا الله، والحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، وقال (٣) منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) فى الأجزِاء المشهورة بالثقفيات وهي عشرة وله أيضاكتاب الأثربعين

<sup>(</sup>٢) هو ابن كهيل والحديث أخرجه ابن ماجه من طريقه مختصرا

<sup>(</sup>٣) حديثه عند مسلم في الآداب من ضحيحه إلا أنه لم يذكروهن من القرآن

وسلم عثله غير أنه قال « لايضرك بأيهن بدأت » قال الطبرى : وحدثي أبو عبد الرحيم البرق قال حدثني عمر - يمنى ابر أبي سامة - قال سألت الأوزاعى عن قراءة القرآن أعجب اليك أم الذكر ، فقال سل أباممد - يمنى سعيدا - فسألته فقال : بل القرآن . فقال الأوزاعي : إنه ليس شيء يعسدل القرآن ، واكن إنما كان هدى من سلف يذكرون الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

قال المؤلف رضي الله تعالى عنه : قول سعيد بن المسيب حسن جدا ، وقد أقر الأوزاعي بذلك وانكان ذكر أن هدي السلف الذكر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فلعل يذكرون بمعنى يقرؤون بداييل ماذكرنا، وقد سمى الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز ذكرا فقال (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال جل وعز (وأنز لنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم) وذكرالطبري قال حدثني العباس بن الوليد العــذري قال اخبرني أبي قال ثنا الأوزاعي قال حدثني حسن بن الحسن قال حدثني عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال أتينا أم الدرداء نتحدث اليها ، قال : ثم قلت ياأم الدرداء لعلنا أمللناك ? قالت أمللتموني والله لقد الممست المبادة في كل شيء فما وجدت شيئًاأشفي لنفسَى من مجلس ذكر . قال ثم اختبت ، ثم قالت لرجل اقرأ (ولقد وصلنالهم القول لعلهم يتذكرون) فدل هذا الخبر على أنالذكر هو القرآن كما ذكرنا . وقد رواه الأوزعي . قال الطبرى وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندى قال حدثنا محمد بن بشرعن مسعرعن هارون بن أبي وكيم عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل أي الأعمال أفضل إفقال: ذكر الله أكبر، مأجلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يدرسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم الاكانوا أضياف

الله تعالى وأظلت عليهم الملائكة بأجنحتها مادامو افيه حتى يخوضو افي حديث غيره قال المؤلف رضي الله عنه فهذا ابن عباس قد فسر الذكر بقراءة القرآن كما بينا ، وقد رواه مسلم في صيحه بمعناه مرفوعا من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من نفسر عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون ومااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الانزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ، قال الطـ برى ، وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا ابو تميمة انه سمع كعباً يقول: ثلاث من عمل بواحدة منهن دخل الجنة رجل شهد بأسا من بأس المسلمين فصبر حتى قتل أوفتح الله على المسلمين ، ورجل قعد في حلقة فقرأ عليهم القرآن فحمدوا ربهم عز وجل ثم دعوا ربهم عز وجل على أثر ذلك فيقول الله للملائكة على مااجتمع هؤلاء وهو أعلم ولكن يريد أن يكونوا شهداءفيقولون أيرب أنت أعلم فيقول انى أعلم ولكن أنبئوني بعلمكم فيقولون يسألونك أن تدخلهم الجنة وتزحزهم عن النار فيقول أشهدكم أنى قد أوجبت لهم الجنة وزحزحتهم عن النار، ورجل قام من دفئه ومن فراشه وامله أن يكون قد قام من عند امر أنه في ليلة قرة فان كان جنبا اغتسل وان لم يكن جنبا توضأ وأحسن وضوءه فقام فقرأ ودعاربه هزوجل فيقول الله اله لائكة ماأقام عبدى من دفئه وفراشه ? فيقولون ياربخوفته عذابك ورغبته في رحمتك وهو يستجير من عذابك ويرجو رحمتك ، فيقول أشهدكم أنى قد أجرته مما يخاف وأوجبت له ما يرجو.

قال المؤلف رضى الله عنه : ومثل هذا لا يقال من جهة الرأى فهو مرفوع (١) وقد ثبت معناه فى غير ماحديث مرفوعا والحمد لله . وقال سهل بن عبد الله التسترى فى قوله تعالى (ولكن الله يمن على من يشاء من عهاده) قال بتلاوة القرآن

قال المؤلف رضى الله عنه: ماأحسن ماقال فان القرآن حوي جميع العلوم كما ذكرنا ويأتى ، فمن قرأه قراءة تدبر وتفهم وعمل بمقتضاه فقسد حصل الغاية القصوى التى ليس لأحد وراءها مرمى . وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) قال اهل التأويل: يتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر والنهي ، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه يتبعه في قال عكرمة : أما سمعت قول الله تعالى (والقمر إذا تلاها) أى تبعها ، فهو معنى قول ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنه : من يتبع القرآن رضى الله عنه : من يتبع القرآن يهبط به ألى رياض الجنة . وعن عمر بن لخطاب رضي الله عنه : هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها ، وإذا مروا بآية عـذاب استعاذوا منها . وقد روي هذا المهنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا مر بآية رحمة سأل

<sup>(</sup>١) يقال له حكم الرفع ولا يجزم بأنه مرفوع ثم ان ذلك مقيد بما إذا ورد عمن لم يأخذ عن أهل الكتاب أمامن أخذ عنهم فليس لموقوفه حدم الرفع لاحتمال أن يكون من الاسر ائيليات وكعب شيخ أهل الكتاب. نعم ورد نحو هذا مرفوعا كما قال المؤلف

وإذا مربآية عذاب تعوذ ، من حديث حذيفة وغيره وسيأتي . وقال الحسن هم الذين يعملون بمحكمه ، ويؤمنون بما تشابه منه ، ويكلو زماأشـكلعليهم الى عالمه. وخرج ابو داود (١) عن معاذ الجهني أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال « من قرا القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامــة ضوؤه أحسن من صفوء الشمس في بيوت الدنيا لوكانت فيكر، فما ظنكر بالذي عمل هــذا » وخرج الترمذي عن على بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة ، وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبو االنار» قال المؤلف رضى الله تعالي عنه : وهذا الحديث وان كان في إسناده مقال على ما يأتي فان العلماء مجمعون على القول به ، فان المطلوب العمل عما يقرأ ويتلى . وقد روى النسائى (٢) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال « ان من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي الى شيء منه » فيين صلى الله عليه وسلم أن المقصود العمل كما بينا . وقال مالك رحمه الله تعالى : قديقرأ القرآن من لاخير فيه . وقال عبد الله بن مسعود : ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف ، ولكل اقامة

<sup>(</sup>۱) وأحمد والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأنه من رواية زياد بن فأند وليس بالقوى لكن له شواهد منها عند بريدة عند الحاكم أيضا وصححه على شرط مسلم وقد صحح الحاكم لزياد بن فأند حديثا آخر في فضل القرآن فأقره الذهبي عليه وذلك في لتاب الجهاد ص ۸۸ ج ۲

<sup>(</sup>٢) فى باب من عمل فى سبيل الله على قدمه من كتاب الجهاد وكذا أخرجه الحاكم وهو خامس حديث فى الجهاد منه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وأخرجه أحمد في المسند

حدوده ، وروى شريك عن أبي اسحاق عن شداد (١) بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث غرباء ، قرآن في قلب رجل فاجر ، ومصحف في بيت لايقرأ فيه ، وصالح مع الظالمين، وروى شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مابال أقوام يشرفون للمترفين ، ويستخفون بالمابدين ، ويعملون بالقرآن ماوافق أهواءهم ، وما خالف أهواءهم تركوه فعندذلك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يسمون فيما يدرك بغير السعي من القـدر المقدور ، والأجل المـكتوب ، والرزق المقسوم، ولا يسعون فيما لا يدرك الا بالسمى من الخير الموفور ، والسعي المشكور، والتجارة التي لاتبور» خرجه (٢) أبو نعيم الحافظ. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الله فقد ذكر الله وأن أقل صلاته وصنيعه للخير، ومن عصى الله فقد نسى ذكر الله وان أكثر صلاته وصومه وصنيعه للخير ذكره (٣) أبو عبد الله محمد بن خواز منداذ في أحكام القرآن له. وذكره أيضا أبو بكر محمد بن عبد الله العامري الواعظ في شرح الشهاب له ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاع الله فقد ذكره وان كان ساكتا، ومن عصى الله فقد نسيه وان كان قار ما مسبحا

(١) وفى الباب عن أبى هريرة بلفظ الغرباء أربعة وزاد مسجد لايصلى فيـــه اخرجه الديامي وابن لال وفى سنده راو مجهول

<sup>(</sup>٢) من رُواية عمر بن زايد الرفاعن شهبة عن عمرو بن مرة عن شقيق به وقال أبو حاتم وابن عدى والعقيلي والذهبي وآخرون إنه حديث موضوع وآثاد الوضع لائحة عليه وشاهدة بما قالوه والله أعلم

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني من رواية زاذان عن واقد مولى رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أورده الحافظ في الاصابة وسكت عنه وقال غيره إنه من رواية الهيثم بن حماد وهو ضعيف

قال المؤلف رضى الله تعالى عنه : وهذا والله أعلم لأنه كالمستهزى، والمتهاون ، وممن اتخذ آيات الله هزوا ، وقال العلماء في تأويل قوله تعالى (ولا تتخذوا آيات الله هزواً) لا تتركوا أوامر الله فتكونوا مقصرين لاعبين قالوا ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الاصرار فعلا ، وكذا كل ما كان في هذا المعنى والله أعلم

### الباب الثامن

فى قولة تعالى (ثم أورثنا السكتاب الذين اصطفينا من عبادنا)

السابقوون من الناس كلهم. وقال عكرمة ( فمنهم ظالم لنفسه ) كما قال (فذوقوا فما للظالمين من نصير) وقال الحسن وقتادة (فمنهم ظالم لنفسه)قال المنافق. والقول الثاني ماقاله سهل بن عبد الله إن السابق العالم ، والمقتصد المتعلم ، والظالم الجاهل . وقال ذوالنون المصري \* الظالم الذاكر الله بلسانه فقط ، والمقتصد الذاكر بقلبه ، والسابق الذي لاينساه . وقيل :الظَّالْمَالْتَالَى للقرآن ولايعمل به ، والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به ، والسابق القاري للقرآن العامل به ، والعالم به : وقيل :السابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن، والمقتصد الذي يدخل وقد أذن، والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ، لأنه ظالم لنفسه الأجر فلم يحصل لها ماحصل غيره . وقال بعض أهل العلم في هذا : السابق الذي يدرك الوقت والجماعة فيدرك الفضيلتين ، والمقتصد الذي إن فاتته الجماعة فلم يفرط في الوقت ، والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة . وقيل غير هذا من الأقوال قال المؤلف رضى الله عنه • وبالجملة فهما طرفان وواسطة ، فالمقتصد اللازم للقصد وهو ترك الميل فلذاك كان المقتصد منزلة بين المنزلتين ، فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق للخيرات. قال الله تعالى (جنات عدن يدخلونها) فجمعهم في الدخول لأنه ميراث ، والعاق والبار في الميراث سواء إذا كانا معترفين النسب، فالعاصى والمطيع مقران بالرب، وعلى هذا الفرق الثلاث ناجية إن شاء الله تعالي وهو قول عمر وعثمان وأبي الدرداء وأبي

سعيد الخدري وعائشة رضى الله عنهم ، ومن التابعين أبراهيم النخمى وكمب الاحبار وغيرهما . قال عثمان : هم أهل ديننا ، يعنى الظالم لنفسه .

وقال عمر (١) : سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج ، وظالمنا منفور له . وقال أبو الدرداء: السابق يدخل الجنة بغيز حساب، والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا ،والظالم لنفسه يؤخذ منه ثم ينجو . فذلك قوله تعالى (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) وقال كعب: هذه الأمة على ثلاث فرق كلما في الجنة ثم تلا (ثم أورثنا الـكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه) الى قوله (جنات عـدن يدخلونها تجرى) فقال : دخلوها ورب الكعبة . وبعد هذا للكفار وهو قوله تعالى ( والذين كفروا لهم نارجهم) وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا الصلت (٢) بن دينار أبو شعيب قال حدثنا عقبة بن صبان المنائى قال سألت عائشة رضى الله عنها عن قول الله تعالى (ثم أورثنا الـكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) الآية فقالت لى: ياني كل هؤلاء في الجنة ، أماالسابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأماالظالم لنفسه فمثلي ومثملك . قال فجمات نفسها معنا . وقال أبو اسحاق السبيعي

<sup>(</sup>۱) بل ورد مرفوعا أخرجه البيهقى فى البعث والنشور من طريق ميمون بن سياه عن عمر ثم قال فيه إرسال بين ميمون وعمر ثم أخرجه من وجه آخر موقوفا ورواه العقيلي من طريق الفضل بن عميرة الطفاوى عن ميمون أيضا فقال عن ابى عثمان النهدى عن عمر موقوفا وأعله بالفضل بن عميرة وقال لايتابع على حديثه قال وقد روى باسناد أصلح من هذا ومن هذا الوجه أخرجه الثعلبي وأسينده البغوى من طريقه

<sup>(</sup>۲) يعرف بأبى شعيب المجنون وهو ضعيف متروك الحديث خبيث النحلة والعقيدة كان مرجئيا ناصبيا والحديث أخرجه من طريقه جماعة منهم الطبرانى والحاكم وتعقبه الذهبي به

أما الذي سممناه من ستين سنة فكلهم ناج . وروى أسامة بن زيد (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال « كلهم في الجنة » وقد روى مرفوعاً عن عمر وأبي الدرداء (٢) عمثل ماذكر نا عنهما . والتقدير على القول أن يكون الظالم لنفسه هو الذي عمل الصغائر، والمقتصد قال محمد بن يزيد هو الذي يعطى الدنيا حقها والآخرة حقها ،فيكون (جناتعدن يدخلونها) عائدا على الجميع على هذا الشرح والتبيين، ويكون مفعول الاصطفا مضافا حذف كما حذف المضاف في قوله تعالى (واسئل القرية) أي الذين اصطفينا دينهم فبقي اصطفيناهم فحذف العائد الى الموصول كما حذف في قوله (ولا أقول للذين تزدري أعينكم) أي تزدريهم فالاصطفا إذا موجه إلى دينهم كما قال (إن الله اصطفى لكم الدين) قال أبو جعفر النحاس: وقول ثالث يكون الظالم صاحب الكبائر، والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته ، فيكون (جنات عدن يدخلونها) الذين سبقوا بالخيرات لاغير . وهذا قول جماعة من أهل النظر لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى .

(١) أُخرجه الطبراني وفيه ابن أبي ليلي ثقة سيء الحفظ

<sup>(</sup>۲) وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وعوف بن مالك والبراء بن عاذب وحذيفة بن اليمان كامم مرفوعاً وعن جماعة آخرين موقوفا فحديث عمر تقدم وحديث أبي الدرداء أخرجه أحمد وابن جرير والطبراني والحاكم من طرق بعضها على شرط الصحيح وحديث أبي سعيد أخرجه احمد وابن جرير وابن أبي حاتم وفيه رجلان مبهمان وحديث عوف أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم سلامة بن دوح عن عقيل عن ابن شهاب عنه وسلامة وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور واستغرب حديثه ابن كثير وحديث البراء أخرجه الفريابي وابن مردويه وحديث حذيفة أخرجه ابن مردويه والديلمي

قال المؤلف رضى الله عنه: القول الوسط أعلاها وأصحها إن شاء الله تعالى ، لأن الكافر والمنافق لم يصطفوا ولااصطفى دينهم. وقال صلى الله عليه وسلم « مشل المنافق الذى يقرأ القرآن مشل الريحانة طمها مر وريحها طيب » على ماياً تى . فأخبر أن المنافق يقرؤه ، وأخبر الحق سبحانه وتعالى بأن المنافق فى الدرك الأسفل من النار، وكثير من اليهود والنصارى يقرؤنه : وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم « وأما الظالم لنفسه فيحبس في الموقف ويو بخ ويقرع ثم يدخل الجنة فهم الذين قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » وفي لفظ آخر « وأما الذين ظاموا أنفسهم ، فأولئك يحبسون في طول المجشر ، ثم هم الذين يتلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذين يقولون الحمد لله الذين أدهب عنا الحزن إلى قوله ولاعسنا فيها لغوب »

قال المؤلف رضى الله عنه: ومن دخل النار من القراء الموحدين فانه يخرج منها بالشفاعة ويدخل الجنة على ماقر رناه في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة . وقد روى أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث مقائل بن حبان قال حدثني شرحبيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عليه وسلم « من قرأ القرآن \_ أوجمع للقرآن \_ كانت له عند الله دعوة مستجابة ، إن شاء عجلها له في الدنيا ، وإن شاء أدخرها له في يوم القيامة (١) وهذا عام في كل مسلم قرأ القرآن ، إذال كافر و المنافق ليست لهما عند الله دعوة مستجابة تدخر له والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الباب عن أبي أمامة منفوعا « إن لحامل القرآن دعوة مستجابة يدعو بهافيستجاب له» أخرجه البيهقي في الشعب

وروى ابن لهيمة (١) حدثنا مشرح بن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو كان القرآن في إهاب لم تأكله النار» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وجه هذا عندنا أن يكون أراد بالاهاب قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن . قال أبو جعفر الطحاوي: تكلم أهل العلم في هذا الحديث فقالت طائفة معناه أن من كان معه القرآن وقاه الله من النار كما وقي ابر اهيم الخليل عليه السلام من النار ، فمعني المراد بذكر الاهاب الانسان. وقالت طائفة أخرى: الاهاب المذكور في هذا الخبر هو الذي يكتب فيه القرآن، أي إهاب كان، فاذا ألقي في النار وفيه القرآن وقى الله تعالى القرآن ونزهه عن النار فيرفعه من الاهاب ، فتحرق النيار الاهاب وهو خال من القرآن لاقرآن فيه . والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يذكر أبو جمفر اختيارا في ذلك، واختار غيره أن معنى الحديث راجع الى معنى قوله تعالى (جنات عدن يدخلونها) وأن أحدا منهم لاعسه الناريوم القيامة ، والاهاب الانسان ، وأن الشكاثة الأصناف من حملة القرآن لاتحرقهم النار إن شاء الله تعالي .

قال المؤلف رضي الله تعالى عنه: الأحاديث الثابتة ترد هذا القول على مادلت عليه من إدخال من قرأ القرآن النار من الموحدين الذين قرؤه وحفظوه ولم يعملوا به ، ثم يخرجون بالشفاعة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى وجماعة من طريقه وحاله معروف ولاينحط حديثه عن درجة الحسن خصوصا وقد تابعه جماعة على هذا الحديث من رواية سهل بن سعد وأبى هريرة وعصمة بن مالك

### الباب التاسع

#### (في فضل من أعطى القرآن وعمل به)

روى الدارمي أبو محمد في مسنده عن وهب الذماري أنه قال (١) من أتاه التمالقر آن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بمافيه ومات على الطاعة بعثه الله تعالى يوم القيامة مع السفر قوالأحكام. قال سعد: السفر قالملائكة، والأحكام الا نبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وروى ابن لهيعة عن أيوب ابن أبي العالية قال حدثنا غيلان بن المفيرة وعمر بن مضر قالا ثنا عبد الله ابن صالح قال ثنا رشدين بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد عن (٢) أنس ابن مالك قال قال رسول الله عليه وسلم « من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى بموت » وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الانباري في كتاب الردله عن أبي أمامة الحمي قال قال رسول الله عليه وسلم في كتاب الردله عن أبي أمامة الحمي قال قال رسول الله عليه وسلم في كتاب الردله عن أبي أمامة الحمي قال قال رسول الله عليه وسلم أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلث النبوة ، ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلث النبوة كلهاغيراً نه لا يوحي ينجز أعطي ثاليه ، ويقال له يوم القيامة إقرأ وارق فيقرأ آية و يصعد درجة حتى ينجز اليه ، ويقال له يوم القيامة إقرأ وارق فيقرأ آية و يصعد درجة حتى ينجز

<sup>(</sup>۱) ورد نحوه مرفوعا من حديث أس أخرجه الطبراني في الصغير ص ٢٣١ (٧) أخرجه ابن عدى في الكامل وله طريق أخرى عن أنس بلفظ لا يخرف قارىء القرآن وجدته في ترجمة لاحق بن الحسين من تاريخ أصبهان لأبي نعيم ولاحق بن الحسين أحد المشهورين بوضع الحديث وقد استدرك حديثه هذا الحافظ السيوطي على موضوعات ابن الجوزى فأورده في الذيل وهو مما تناقض رأيه فيه لانه أورده أيضا في الجامع الصغير الذي صانه عن كل ماانفرد به وضاع أوكذاب وعزاه لتاريخ ابن عساكر

مامعه من القرآن، ثم يقال له اقبض فيقبض ، ثم يقال له أتدرى مامعك في يديك فاذا في يده اليمنى الخلد وفى يده اليسرى النعيم ، قال أبو بكر حدثنا إدريس بن خلف قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ ثلث النبوة ، ومن أخذ نصف القرآن وعمل به فقد أخذ نصف النبوة ، ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها » قال وثنا محمد بن يحيى المروزى قال حدثنا محمد وهو ابن سعد \_أنه قال حدثنا الحسين عن حفص المروزى قال حدثنا محمد وهو ابن سعد \_أنه قال حدثنا الحسين عن حفص الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ القرآن و تلاه وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار » .

قال المؤلف رضى الله عنه: خرجه أبوعيسى الترمذى قال ثنا على بن حجر قال حدثناحفص بن سلمان عن كثير بن زاذان عن عاصم عن على رضى الله عنه. وقد تقدم متنه وفيه فأحل حلاله وحرم حرامه. قال أبوعيسى: وليس إسناده بصحيح ، وحفص بن سلمان أبو عمر بزاز كوفى ضميف يضعف فى الحديث . وخرج أبو نصر الوايلي فى كتاب الابانة له أخبرنا أحمد بن محمد بن الحاج قال ثنا محمد بن أحمد بن عمد بن الحاج قال ثنا محمد بن عمد بن الحاج قال ثنا عقبة بن مكرم قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبيد الله بن أبى حميد الهذلي قال ثنا أبو مليح الهذلي قال ثنا معقل بن يسار قال وال وسول الله صلى الله عليه وسلم « اعملوا بالقرآن أحلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولانكفروا بشيء منه فما تشابه عليكم فردوه إلى الله ولي أولى العلم من بعدى كما يخبرونكم وآمنوا بالتورية والانجيل والمن والمنورية والانجيل

والزبور وماأوتى النبيون من ربهم وليسمكم القرآن ومافيه من البيان فانه شافع مشفع وماحل مصدق ، ألا وان لكل آية منه نورا يوم القيامية ، ألا وانى أعطيت طه والطواسين من ألا وانى أعطيت سورة البقرة من الذكر ، وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى عليه السلام ، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش ، وأعطيت المفصل نافلة » قال الوايلى : وهذا غريب .

و فصل في قال عاماؤنا: من أعطاه الله القرآن وأنم به عليه ويسره له ليتعامه ويقرؤه فقد أشركه مع نبيه عليه السلام في عامه في قوله تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعامك مالم تكن تعلم) وإن كان لم يشركه معه في جهة الايتاء والتعليم فان لم يعظم المنعم عليه هذه النعمة فهو من أجهل الجاهلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ ربع القرآن فقدأ وتى ربع النبوة ، ومن قرأ ثلث القرآن. فقد أو يي ثلث النبوة ، ومن قرأ ثلث القرآن كله فقد أو يي جميع النبوة غير القرآن فقد أو تى جميع النبوة غير أنه لا يوحى اليه ، ويحتمل أن يكون معنى أو يي جميع النبوة أي جميع في صدره عميم ماأنزل الله على نبيه ولكنه لا يوحى اليه

قال المؤلف رضى الله تعالى عنه : و يختلف القول فيه بين العامل به وبين من لا يعمل به كما دل عليه حديث هذا الباب والباب بعد هذا مع قوله عليه السلام « تعاموا القرآن فاذا علمتوه فلا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه » وهذا قريب من معنى قوله عليه السلام « فأحلوا حلاله وحرموا حرامه » وروى سفيان الثورى عن واصل عن ابراهيم قال قالت امرأة لعيسى عليه السلام : طوبى لبطن حملك ، ولثدى أرضعك . قال : لمن قرأ القرآن ثم اتبع مافيه . وروى من حديث أبي سعيد

الخدري رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول « ثلاثة يوم القيامة على كثبان المسك لا يحزنهم الفزع الأكبر، رجل قرأ القرآن محتسبا وأم به قوما محتسبا، ورجل أذن محتسبا، ورجل أدن محتسبا، ورجل أدى حق الله وحق مواليه »

### الباب العاشر

(في مثل من قرأ القرآن ، ومثل من قرأه وعمل به)

مسلم عن أى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو ، ومشل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لاريح لها وطعمها حلو ، ومشل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر » وفي رواية «مثل الفاجر» بدل المنافق، وقال البخاري مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب ، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالمتمرة وذكر الحديث. وذكر أبو بكر الأنباري وقد أخبرنا أجد بن يحيي الحلواني حدثنا يحيي بن عبد الحميد قال حدثنا هشيم . وأخبرنا إدريس حدثنا خلف حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب أن أبا عبد الرحمن السامي كان إذا ختم عليه الخاتم القرآن أجاسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له : ياهذا انق الله فيا أعرف أن أحدا خير منك إن يديه ووضع عملت بالذي علمت . وعن أبي نضرة أن رجلا من التابعين كان إذا جاس همتا بالذي علمت . وعن أبي نضرة أن رجلا من التابعين كان إذا جاس ه تالأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبهم مجلسه وحديثه ، فقالوا

يوما إن مثل القرآن مثل المطر حلو طيب طهور مبارك أنزلة الله تمالى فأصاب به الشجر حلوه ومره ، فزاد الحلوة حلاوة إلى حلاوتها ، والمرة مرارة إلى مرارتها ، وكذلك القرآن هدى وشفاء للذين آمنوا .

قال الله تعالى (قل هو للذين آمنوا هـدى وشفاء وللذين لايؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى) انتهى

# الباب الحادى عشر (في الماهر بالقرآن)

مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتم فيه وهو عليه شاق له أجران »

﴿ فصل ﴾ قال علماؤنا رضى الله تعالى عنهم: التتعتع في القرآن هو التردد فيه عيا وصعوبة ، وهذا والله أعلم عند التعلم ، و إنما كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة ، ودرجة الماهر فوق ذلك كله لأنه قد كان القرآن متنعتعا عليه ثم ترقى عن ذلك الى أن شبه بالملائكة والله أعلم

قال المؤلف رضى الله تعالى عنه : ولا يكون ماهرا بالقرآن حتى يكون عالما بالفرقان ، وذلك بأن يتعلم أحكامه فيفهم عن الله تعالى مراده ومافرض عليه ، ويعرف المدي من المدنى ليفرق بين ماخاطب الله به عباده في أول الاسلام وماند بهما اليه في آخر الاسلام ، وماافترض في أول الاسلام، ومازاد عليهم من الفرائض في آخره ، ويعرف الاعراب والغريب فذلك

يسهل عليه معرفة مايقرأ ويزيل عنه الشك فيايتلو ثم ينظر في السنن المأ ثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فما يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وقد قال الضحاك في قوله عزوجل (كونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب) قال: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها . وذكر ابن أبي الحواري قال : أتينا فضيل بن عياض سنة خمس وثمانين ومائة ونحن جماعة ، فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول ، فقال بعض القوم: إن كان خارجا لشيء فيستخرج لتلاوة القرآن، فأمرنا قارئا يقرأ فطلع علينا من كوة ، فقلنا السلام عليك ورحمة الله ، فقال وعليـكم السلام، فقلنا وكيف أنت ياأبا على ؟ وكيف حالك ? قال: أنا من الله في عافية وه نكم في أذى . وإن ماأنتم فيه حدث في الاسلام ، فإنا لله وإنا اليه راجعون ماهكذا كنا نطلب العلم ، و لكنا كنا نأ في المشيخة فلا نرى أ نفسنا أهلا للجلوس معهم ، فنجلس دونهم ونسترق السمع ، فاذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه ، وأنتم تطابون العلم بالجهد وقد ضيعتم كتاب الله ، ولو طابتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قال قلنا قد تعلمنا القرآن قال: إن في تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم، قلناكيف ياأبا على ? قال لن تعامو القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه من متشابهه ، و ناسخه من منسوخه . فاذاعرفتم ذاك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة . ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسَم الله الرحمن الرحيم (ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة لهؤمنين ، قل بفضل الله و برحمته فبذاك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) قال المؤلف رضي الله عنه: فاذا حصلت هذه المراتب لقارىء القرآن

كان ماهر ، وهو الكمال ، والماهر الحاذق بالشيء ، والعالم به ، وأصله الحذق بالسباحة ، ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى تخلص النية لله عز وجل عندطابه أو بعد طلبه ، فقد يبتدى الطالب للعلم يريد به المباهاة والشرف في الدنيا فلا يزال به فهم العلم حتى يتبين له أنه على خطأ في اعتقاده ، فيتوب من ذلك ويخلص النية لله عز وجل فينتفع بذلك ويحسن حاله . قال الحسن : كنا نظلب العلم للدنيا فيجرنا الى الآخرة . وقال سفيان الثوري : قال حبيب بن أبي ثابت طلبنا هذا الأمر وليست لنا فيه نية ، ثم جاءت النية بعد .

# الباب الثاني عشر (في أن القرآن حجة لك أوعليك)

مسلم عن أبى موسى (١) الأشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الطهور شطر الايمان ، والحمد لله علا الميزان ، وسبحان الله والحمد لله علآن أوعلا مابين السماء والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أوعليك ، كل الناس يغدو فبايع نفسه فيمتقها أومو بقها »

قال المؤلف رضى الله تعالى عنه : القرآن حجة لمن عمل به واتبع مافيه وحجة على من لم عمل به ولم يتبع مافيه ، فمن أوتى علم القرآن فلم ينتفع به وزجرته نواهيه فلم يرتدع وارتكب من المآثم قبيحا ومن الجرائم فضوحا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهو تحريف فإن الحديث من رواية أبي مالك الأشعري الأمن رواية أبي موسي

كان القرآن حجة عليه ، وخصما لديه . وفي الخبر عن (١) أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من تعلم القرآن وعلمه ولم يأخذ بما فيه وحرفه كان له شفيعا ودليلا إلى جهنم ، ومن تعلم القرآن وأخذ بما فيه كان له شفيها ودليلا إلى الجنة ، وخرج ابن شاهين من حديث محمد بن اسحاق(٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جددقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول «يأتى القرآن الى الذي حمله فأطاعه في صورة حسنة فيأخذ بيده حتى يأتي ربه عز وجل فيصير خصمامن دونه ، فيقول أي رب حفظته إياى فخير حامل حفظ حدودى ، وعمل بفرائضي وعمل بطاعتي، واجتنب معصيتي، فلا يزال يقذف دونه بالحجج حتى يقال له فشأنك به ، قال فيأخذ بيده لايدعه حتى يسقيه بكأس الخلد ، ويتوجه تاج الملك ، قال ويأتي صاحبه الذي حمله فأضاعه فيأخذ بيده حتى يأتي ربه عز وجل فیصیرله خصیا ، فیقول یارب حملته إیای فشر حامل ضیع حدودي ، وترك فرائضي، واجتنب طاعتي، وعمل بمعصيتي ; فلا يزال يقذف عليــه بالحجج حتى يقال له فشأنك به ، فيأخذ بيده فلا يدعه حتى يكبه على منخره في نارجهنم ،

<sup>(</sup>۱) اخرجه ابن عساكر عن انس من رواية ابي هذبة وابو هذبة كذاب إلا ان له شواهد

<sup>(</sup>۲) ومن طريقه أيضا رواه البزارورجاله ثقات إلاان ابن إسحاق عنعنه وهو مدلس والاحاديث في معناه كثيرة

## الباب الثالث عشر

(في الآداب التي ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه بها)

فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله عز وجل كما ذكرنا ، وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره ، في الصلاة وغيرهاعلى ما يأتى . وينبغي له أن يكون لله حامدا ، ولنعمه شاكرا ، وله ذاكرا وعليه متوكلا ، وبه مستعينا ، واليه راغبا ، وبه معتصما ، وللموت ذاكرا ، وله مستعدا ، وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه ، راجيا عفو ربه ، ويكون الخوف في صحته أغلب عليه ، إذلا يعلم بما يختم له ، ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوي في نفسه لحسن الظن بالله تعالى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه لحسن الظن بالله تعالى . قال دسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه يرجمه وينفر له .

وينبغي له أن يكون عالما بأهل زمانه متحفظا من سلطانه ساعيا في خلاص نفسه ، ونجاة مهجته مقدما بين يديه مايقدر عليه من عرض دنياه مجاهدا لنفسه في ذلك مااستطاع . وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه واستمال تقوى الله تعالى ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه . وقال ابن مسعود : ينبغي لقارىء القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون ، وببكائه إذا الناس يضحكون . و بصمته إذا وبنهاره إذا الناس يخوضون، و بخشوعه إذا الناس يختالون، و بحز نه إذا الناس يفرحون . ووقال عبدالله بن عمرو : لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض ،

ولا يجهل مع من يجهل ولـ كن يعفو ويصفح لحق القرآن لأن في جوفه كلام الله تعالى. وينبغى له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات، ويقل الضحك والـكلام في مجالس القرآن وغيرها بمالا فائدة فيه ويأخذ نفسه بالحـ لم والوقار. وينبغى له أن يتواضع للفقراء ، ويتجنب التكبر والاعجاب ، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة ، ويترك الجدال والمراء ، ويأخذ نفسه بالرفق والأدب . وينبغي أن يكون عن يؤمن شره ، ويرجي خيره ، ويسلم من ضره ، وأن لايسمع ممن غمن يؤمن شره ، ويرجي خيره ، ويسلم من ويدله على الصدق ومكارم الاخلاق ، ويزينه ولا يشينه .

# الباب الرابع عشر

(في الأمر بتعليم كتاب الله تعالى واتباع مافيه والتمسك به)

قال الله تعالى (اتبع ماأوحي إليك من ربك) وقال تعالى (فاستمسك بالذي أوحي إليك من ربك) الآية . وقال تعالى (اتبعوا ماأنزل اليكم من ربك) أبو داود عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكرى في رهط من بني ليث ، فقال من القوم ? فقلنا بنو الليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فقال : أقبلنا مع أبى موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة ، قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لى فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي أنا داخل المسجد فاذا قامت السوق خرجت اليك فدخلت المسجد فاذا فقمت وسم يستمعون الى حديث رجل قال فقمت فيه حلقة كأنا قطعت رؤسهم يستمعون الى حديث رجل قال فقمت

عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي قال فقلت من هذا ? قال أبصرى أنت ؟ قلت نعم قال قد عرفت ولوكينت كوفيا لم تسأل عن هـذا ، هذا حذيفة قال فدنوت منه فسمعت حذيفة يقول : كان الناس يسألون رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفتأن الخير لن يسبقني . قال فقلت يارسول الله أبعد هذا الخيرشر ؟ قال « ياحذيفة تعملم كتاب الله و اتبع ما فيه ، ثلاث مرات . قلت يارسول الله أبعد هذا الحير شر ? قال « فتنة وشر » قلت يارسول الله أبعد هذا الخير شر ? قال « هدنة على د خن وجماعة على أقذاء فيها أوفيهم» قلت بارسول الله الهدنة على الدخن ماهي?قال « لانرجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه » قلت يارسول الله أبعدهذا الخـير شر ? قال « فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار فان مت باحديفة وأنت عاض على جذل خـير لك من أن تتبع أحدهم » وخرج أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد ابن جعفر عن سعید بن أبی سعید عن (١) أبی شریح الخزاعی قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « أبشروا أبشروا ؟ أليس تشهدون أَنْ لا إِلهَ إلا الله وأنى محمد رسـول الله » قالوا نعم قال « فان هذا القرآن سبب طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا» وعن (٢) أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله

<sup>(</sup>١) الحديث رجاله رجال الصحيح وقد أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان وفي الباب عن جماعة

<sup>(</sup>٢) عزاه الحافظ نور الدين في الزوائد الى الطبراني في الاوسط وقال فيه رجال مختلف فيهم قلت وقد ورد حديث قرن العتر قبالكتاب من طرق جياد صحيحة من رواية زيد بن أرقم وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وأبى هريرة وعلى بن أبى

صلى الله عليه وسلم، إنى تارك فيكم ثقلين، أحدهما أكبر من الآخر ' كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، طرفه في يد الله عز وجل، وطرفه في أيديكم فاستمسكوا به، الا وعترتى، وعن أبى هريرة (١) رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «قد خلفت شيئين لن تضلوا بعدى ما أخذتم بهما، وعملتم بما فيهما، كتاب الله وسينتى (٢)، خرجهما الوايلي رحمه الله في كتاب الابانة من طرق.

# الباب الخامس عشر

( فى أن أفضل الخلق إيمانا من عمل بكثاب الله عز وجل )

أبو داود الطيالسي عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « أتدرون أى الخاق أفضل ؟ » قلنا الملائكة قال « وحق لهم بل غيرهم » قلنا الأنبياء ، قال « وحق لهم بل غيرهم » قلنا الأنبياء ، قال « وحق لهم بل غيرهم » ثمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضل الخلق إيمانا أقوام في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني ، يجدون و رقا فيه ملون عا فيه ، فهم أفضل الخلق إيمانا » وروى صالح بن جبير عن طالب وحذيفة بن الديد الغفاري في آخرين وقد تكام عليه بعض قدماء المتصوفة فاخطأ في تعيين المراد بالعترة فيه وليس هذا محل إبطال كلامه

(۱) أُخرجه أيضا البزار من طريق داود بن عمر الضبى ثنا صالح بن موسى ثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن أبى هريرة به وصالح بن موسى هو الطلحي ضعيف لـكن قال ابن عدى ليس هو ممن يتعمد الـكذب

( $\vec{r}$ ) وقع فى دواية البزار ونسبى وهو الموافق لباقى الروايات المذكورفيها وعترتى  $(\vec{r})$ 

أبى جمعة قال: قلنا يارسول الله هل أحد خير منا؟ قال « نعم قوم بجيئون من بعدكم فيجدون كتابا بين لوحين يؤمنون بما فيه ، ويؤمنون بى ولم يرونى ، قال أبو عمر بن عبدالبر: أبو جمعة له صحبة واسمه حبيب بن سباع ، وصالح بن جبيرمن ثقات التابعين .

قال المؤلف رحمـ الله : أنبانا الشيخ المسن الراوية الحاج أبو محمـ د عبد الوهاب بن ظافر بن على بن فتوح عرف بأبن رواح بمسجده بثغر الاسكندرية حماه الله ، والشيخ الفقيه الامام مفتى الانام أبو الحسن على ابن هبة الله الشافعي بمنية بني خصيب على ظهر النيل بهاإجازة ، قالاجميعا : أنا الشيخ الامام الحافظ أبو طاهر احمد بن محمد بن احمد بن محمد السلفي الاصبهاني قال أنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن محمد بن احمد ابن محمود الثقفي باصبهان قال اخبرنا أبوالمباس احمد بن الحسن بن اسحاق ابن عتبة الرازي \_ إ الاء \_ قال نا بكر بن سهل بن اسماعيل الدمياطي قال نا أبو صالح واسمه عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن صالح بن جبير أنه قال: قدم عليناً أبوجمه الانصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليـه وسلم ببيت المقدس ليصلى فيه، ومعنا رجاء بن حيوة يومئذ، فلما انصرفنا خرجنا لنشيعه، فلماأردنا الانصراف قال: إن لكم على جائزة وحقا، أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فقلنا هات رحمك الله ? قال : كينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ معنا عاشر عشرة ، فقانا يارسول الله هل من قوم أعظم منا أجراً ? آمنا بك واتبعناك ? قال « مايمنعكم من ذلك ورسـول الله صلى الله عليهوسلم بين أظهركم ، يأتيكم الوحى من السماء ، بلي قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ، ويعملون بما فيه ، أولئك أعظم أجرامنكم » .

قال الثقفي: أبو جمعة الانصارى اسمه حبيب بن سباع ويقال جنيد ابن سباع وقع لنا عاليا، ماكتبناه إلا من حديث صالح بن جبير عنه . فصل في قال علماؤنا رحمة الله عليهم أعلم صلى الله عليه وسلم أن من اتبع القرآن ومواعظه حالة الفترة ، واقتفي العلم والسنن عند ظهور البدع ، لا يقصر حاله عن حال الصديقين ، ولا تنزل درجته عن درجات الصحابة والتابعين ، والله أعلم

#### الباب السادس عشر

(فيما جاء في تلاوة القرآن في الصلاة ، وأنها أفضل العبادات من الاعمال)

تقدم من حديث أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم «ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما » الحديث. وفي مسند أبي داوود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، ومن قام عائة كتب من القانتين ، ومن قام بالف آية كتب من المقنطرين » وسيأتي لهذا الباب (١) مزيد ومن قام بالف آية كتب من المقنطرين » وسيأتي لهذا الباب (١) مزيد بيان. و روى سفيان الثوري عن الاعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السامي عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: إذا قام عبد الرحمن السامي عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: إذا قام المنه في نسخة لهذا الحديث.

الرجل من الليل فتسوك ثم توصناً قام الملك خلفه، ودنا واستمع ووضع فاه على فمه، فلا يقرأ من آية الا دخلت جوفه. وروينا بالسند المتقدم الى الرئيس أبى عبد الله القاسم بن الفضل الثقفى قال ثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق \_ إملاء \_ قال حدثني احمد بن عبدالله بن محمو د قال ثنا عبد الله بن وهب قال ثنا محمد بن الحسن التميمي (١) قال ثنا محمد بن أبى بكر البرساني قال ثنا ابراهيم بن يزيد المدكى قال سمعت نافعا بن أبى بكر البرساني قال ثنا ابراهيم بن يزيد المدكى قال سمعت نافعا أفضل عندا لله ؟ قال « قراءة القرآن في الصلاة ، ثم قراءة القرآن في غير الصلاة ، فان الصلاة ، فان الصلاة أفضل عند الله وأحبها إليه ، ثم الدعاء والاستغفار ، فان الدعاء هو العبادة ، وإن الله يحب الملح في الدعاء ، ثم الصدقة فالها تطفى غضب الرب ، ثم الصيام فان الله تعالى يقول الصيام لى وأنا أجزى به ، والصيام جنة للعبد من النار »

فصل فصل فال عاماؤنا رحمة الله عليهم: هذا حديث صحيح عظيم في الدين بين فيه أن أعظم العبادات قراءة القرآن في الصلاة وإنماكان كذلك لأن الصلاة أفضل الاعمال عند الله وأحبها اليه ، لأنها اشتملت على جميع العبادات بالمعنى ، ومن فضلها سميت جميع الاعمال بها . قال الله تعالى مخبرا عن قوم شعيب عليه السلام (أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا) أي أعمالك الصالحة ، وذلك أنه كان كثير الصلاة . فحملوا سائر أفعاله على معظمه وهي الصلاة . وقيل أطلق على كل عمل اسم الصلاة تشريفا كاأطلق على عليها اسم الايمان . أذ المعنى في الكل واحد ولائها عبادة الملائيكة ، قال الله عليها اسم الايمان . أذ المعنى في الكل واحد ولائها عبادة الملائيكة ، قال الله

<sup>(</sup>١) وفي نسخة التيمي

آمالى (إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) وقال في جميع الخلق (ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالفدو والآصال) وجعلها الله من خصائل اسماعيل فقال (وكان يأمر أهله بالصلاة) ومن دعوة ابراهيم الخليل عليه السلام (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) ولا يوصف بالكفر من ترك شيئا من الاعمال الصالحة سواها. قال النبي صلى الله عليه وسلم «من ترك الصلاة فقد كفر» «وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» ومن امتنع من أداء الزكاة أخذت منه قهرا، ومن امتنع من الوضوء وضيء، ومن امتنع من الصورة وصيام تسقط عن العبد و تنتقض بأعذار والصلاة ملازمة له في كل حال قائماً وقاعدا وعلي جنب وراكبا وماشيا وبالاشارة من غيير خلاف بين الأممة مادام عقله باقيا.

وقد اتفق الفقهاء على قتل من ترك الصلاة واعما اختلفوا في صفة قتله فقال بعضهم يقتمل بالسيف وقال أهل العراق يقتل بالسوط وقيمل يطعن بالرماح وإغما يقتل تاركها لائها تلو الايمان وثانيته وكما يقتل تارك الايمان كذلك يقتل تارك الصلاة وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلي أنه كافر يقتل ولاترثه ورثته من المسلمين ويستتاب فان تاب والا قتمل وحكم ماله كحكم مال المرتد وهو قول إسحاق بن راهويه ، قال إسحاق وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا ، هكذا حكاه أبو عمر . وقيمل إن فضل العبادات وشرفها على قدر درجاتها وفائدتها فحيث عظمت الهائدة كانت العبادة أفضل ، وترتيب فضائل

العبادات بترتيب فوائدها: فأفضل العبادات فائدة هي أفضل العبادات، وذلك معرفة الله تعالى والايمان به الذي هو شرط في كل عبادة ، فان الله تعمالي لا يقبل عمل كافر ، ولا يرضيه عبادة كافر ، وإن سخطه عليه سرمدا لا ياحقه عنمو ، ولا يشو به رصمًا ، ولا يتصور مع ذلك قرب. ولذلك قال وقوله الحق (إنما يتقبل الله من المتقين) أي الذين اتقوا الكفر (ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلاأنهم كفر وا بالله و برسوله) فمن العبادات ما تختص فائد ته بالمكان كالصوم والحج والعمرة والاعتكاف، ومنها مايتعدى المكلف كالصدقة والكفارات وعلى قدر التعدى يكون الفضل. ولذلك كانت الصلوات أفضل العبادات التي بالأبدان بعدالمعرفة والاعان ، لأنفائدتها تنقسم إلى مختصة بالمصلى وإلي متعلقة بالله ورسوله . وجميع أهل الايمان . والصلاة على هذا التقدير أجمع خصلة من خصال الدين ، وذلك أن أولهـ الطهارة سرا وجهرا ثم جمع الهمة وإخلاء السر وهو النية ، ثم الانصراف عن مادون الله إلى الله بالقصد اليه وهو التوجه، ثم الاشارة برفع اليدين إلي نية ماير بط، ثم أول الاذكار فيها التكبير، وهو النهاية أفي تعظيم قدرة الله تعالى، وهو توا الله أكبر، ثم أول ثناء فيها ثناء لا يشو به ذكرشيء سواه وهو قوله سبحانك اللهم و بحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، ثم قراءة كلامه وهي الفاتحة التي جملها بينه وبين عبده يقر ؤها قائما منتصبا قدزم جو ارحه هيبة وخشوعا وإجلالا وتعظيما . ثم تحقيق ماعبر بلسانه عن ضميره من التعظيم لله تعالى فعلا وحركة وهو الركوع والسجود، وأذكارهما تنزيه الله عزوجل لاجلاله وتعظيمه بقوله سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، ثم مع كل تكبيرة ما عدا الرفع من الركوع فانه يقول، سمع الله لمن حمده،

باجماع ، فاذا تشهد أضاف جميع الاعمال الى الله تعالى ، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالرسالة ، ثم يسلم على جميع مباد الله الصالحين وذلك متعلق بكل عبد صالح من أهل السموات والارض ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وجو با عند الشافعي ومحمد بن المواز ومنوافقه ، و ندبا عند الجميع . ثم يتعوذ بالله من عذاب جهتم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات وجوبا عنــد طاوس وندبا عند الجميع. وليست هذه الخصال باجمعها أجمل منها في الصلاة، ولذلك كان عليه السلام يقول « وجعلت قرة عيني في الصلاة » وعن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الكتب المنزلة من السماء: إن الله تعالى قال لا براهيم عليه السلام أتدرى لم اتخذتك خليلا، قال لا يارب، قال إن لة مقامك بين يدى في الصلاة ، ذكره أبو نعيم الحافظ ولشرفها وفضلها وصفت بالنهي عن الفحشاء والمنكر ، ورفع الدرجات ، وتكفير الخطيات، ومقصودها الأعظم تجديد العهدبالله عزوجل، ومناجانه. حتى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « المصلى يناجي ربه عز وجل » وقد اشتملت من أعمال القلوب والالسن والجوارح فرضا وندبا على ما لم يشتمل عليه غيرها ، وم بي فيها عن أعمال وأقوال لم ينه في غيرها عنها ، كل ذلك ليتوفر المكلف على الاتبال عليها. ولذلك جعلت لها مواقيت متقاربة لئلا يبعد عهد العبد بذكر الله تعالى ، قال تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) وة ل ( فسبحان الله حـين تمسون وحين تصبحون ) الى قوله ( وحـين تظهرون ) وقال تعالى (وأقم الصلاة لذكرى ) قيل لتذكرنى فيها واذكرك بها. وقيل عند خلق الذكر بها. وهذا لمن نام عنها أو نسيها

كما قال صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فان الله عز وجل يقول ( أقم الصلاة لذكرى ) . وكان ابن شهاب يقرؤها ( للذكرى ) .

## الباب السابع عشر

( في المدة التي يستحب فيها ختم القرآن في الصلاة وفضل ذلك )

مسلم (۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل لى فقال « ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقر أالقرآن كل ليلة ؟ » فقلت بلى يانبي الله ولم أرد بذلك الا الخير ، قال « فان بحسبك من ذلك أن تصوم من كل شهر ثلاثه أيام » قلت يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلك ، قال « فان لزوجك عليك حقا ، ولزورك عليك حقا ، أفضل من ذلك ، قال « فان لزوجك عليك حقا ، ولزورك عليك حقا ، ولله وما كان صوم داو د ؟ قال « كان يصوم يوما الناس » قال : قلت يانبي الله وما كان صوم داو د ؟ قال « كان يصوم يوما ويفطر يوما ، و اقرأ القرآن في كل شهر » قال قلت يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلك ، قال « فاقرأه في كل عشرين » قال قلت يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلك ، قال « فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك فان لزوجك عليك حقا » قال فشددت فشدد على . قال وقال الذي عليك حقا » قال فشددت فشدد على . قال وقال الذي الله عليه وسلم « إنك لا تدرى لهلك يطول بك عمرك » قال فصرت

<sup>(</sup>١) لعله يريد من عزو الحديث الى مسلم كونه بهذا السياق وإلا فهو متفق عليه

الى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فلمـاكبرت وددت أنى قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم

قال علماؤنا رضى الله عنهم : قوله اقر أه في كل شهر ، ثم قال بمدذلك في كل عشرين ، ثم قال فاقرأه في كل سبع هكذا في أكثر الروايات لمسلم، ووقع في كتاب ابن أبى جعفر وابن أبي عيسى زيادة فاقرأه في عشر ، و بعد ذلك قال له اقرأه في سبع ، وخرج الترمذي أبو عيسي عن أبى بردة عن عبد الله بن عمرو قال قلت يارسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال « اختمه في شهر » قلت إنى أطيق أفضل من ذلك قال « اختمـه في عشرين » قلت إني أطيق أفضل من ذلك ، قال « اختمه في خمس عشرة » قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال « اختمه في عشر » قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال « اختمه في خمس » قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال في ا رخص لي . قال أبو عيسى : هـذا حديث صحيح غريب مستغرب من حديث أبي بردة عن عبدالله بن عمرو وقدروي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمر و . وروى عن عبد الله بن عمر و عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ، خرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن صيح وتحوه عن ابن مسعود (١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه» وروي عن عبد الله بن عمرو (٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له « إقرأ (١) رفعه إلى النبي صلي الله عليه وآله سلم وهم بل هو موقوف علي ابن مسعود أُخرَجُهُ أَبُو عبيد ومُحمد بن نصر والطبراني وغيرهم بلفظ فهو راجز وأخرجه سعيد ابن منصور عنه قال اقرءوا القران في سبع ولا تقرءوه في أقل من ثلاث وسنده صحيح. (٢) أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن المبادك عن معمر عن سماك عن

القرآن في أربعين » وقال اسحاق بن ابراهيم : ولانحب للرجلأن يأتى عليه أكثر من أربعين يوما ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم لايقرأ القرآن في أقل من ثلاث للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وكان تميم الدارى يختم في كل سبع. وعن خيثمة بن عبدالرحمن أنه كان يختم القرآن في ثلاث، وكذلك طلحة بن مصرف، وحبيب بن أبي ثابت، والمسيب بن رافع كانوا يختمون القرآن في كل ثلاث ثم يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما . ورخص بمض أهل العلم في قراءته في ركعة . وروى عن عُمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يمرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وروى عن سعيد بن جببر عن عثمان أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة . وكان الأسود بن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين وفى غير رمضان فى كل ست ليال . وكان أبو جنيفة يختم في رمضان ستين ختمة ، بالليل ختمة ، وبالنهار ختمة . والترتيل في القرآن أحب إلى أهل العلم .وري الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الاصول له في الأصل الثاني والثمانين والمائة ، أخبرنا عمر بن أبي عمر العبدي قال ثنا المسيب بن واضح السامي قال ثنا ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب وهب بن منبة عن عبــد الله بن عمرو به وقال حسن غريب وقد روى بعضهم عن معمر عن سماك عن وهب أن إلنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في اربعـين قلت أخرجه محمد بن نصر عن محمد بن عبيد ثنا محمد بن ثور عن معمرٍ به لكن فيه وهب بن منبه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو في سنن أبى داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن وهب عن عبد الله بن عمرو أنهسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كم يقرأ القرآن قال في أربعين يوما الحديث

وفى آخره ولم ينزل من سبع وسيورده المؤلف من عند الترمذي الحكيم.

ابن منهه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ القرآن في أربعين ليلة ، فاستزاده حتى رجع إلى سبع. قال أبو عبد الله والأربعون مدة الضعفاء وأولى الاشغال تنقسم الجميع على الاربعين فيكون في كل يوم مائة وخمسون آية ، وزيادة آيات يسيرة . وفى السنه تبلغ ختمة تسع مرات . وأماتوقيت السبع فانه الاقوياء الذين يقدرون على سهر الليل واحترفوا العبادة وتفرغوامن أشغال النفس والدنيا .

قال المؤلف رحمه الله; وروى عن يحيى بن عيسى بن ضرار السعدي وكان قد بكي شوقا إلى الله تعالى ستين عاما \_ قال : رأيت كأن ضفة نهر تجرى بالمسك الأذفر ، حافتاه شجر اللؤلؤ ، و نبت من قضبان الذهب ، فاذا بجوار مزينات يقان بصوت واحد : سبحان المسبح بكل لسان ، سبحان الموجود بكل مكان ، سبحان الدائم في كل زمان ، سبحانه سبحانه . قال قلت من أنتن ? قان خلق من خلق الرحمن سبحانه ، قلت وماتصنعن هنا ؟ فلن هذا الكلام :

ذرأنا إله العرش رب محمد لقوم على الاقدام بالليل توم بناجون رب العالمين إلههم وتسرى هموم القوم والناس نوم فقلت بخ بخ لهؤلاء من هؤلاء ؟ لقد أقرالله أعينهم ، قلن أما تعرفهم ؟ فقلت والله ماأعرفهم ، قلن هؤلاء الجتهدون بالليل أصحاب السهر .

وأسند (١) عن ليث عن مجاهد قال: قال رجل يارسول الله من قرأ القرآن في سبع ؟ قال « فذلك عمل المقربين » قالو ا يارسول الله فمن قرأه في خس ؟ قال « ذلك عمل الصديقين » قالوا يارسول الله فمن قرأه في ثلاث ؟

<sup>(</sup>١) يريد الحكيم الترمذي ولم نقف علي اسناده والغالب عليه الضعف ،

قال ذلك عمل عباد النبيين وذلك الجهد ولا أراكم تطية ونه إلا أن تصبرواعلي مكابدة الليلويبدأ أحدكم بالسورة وهمه في آخرها » قالوا يارسول الله وفي أقل من ثلاث ?قال ﴿ لا ، ومن وجـد منـكم نشاطا فليجمله في حسن اللاوتها » وقال محمد بن ابراهيم: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث وإعا مخرج هذا المكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المداومة عليه ، وأن يصير هذا عادة وحرفة ، ولو أن رجلا قرأ القرآن في بعض أيامه ، قرأ القرآن في يوم واحد أوليسلة واحدة لكان فاصلا عظيم القدر. وروي عن عَمَانَ بن عَفَانَ رضي الله عنه أنه ختمه في رَكَّمة واحدة قائمًا ، فأعاوةت هذه المدة لمن يداوم عليها ويصيرها عادة موظفة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ممن يقرؤه في سبع تيسيراعلى الأمة. وكان يبتدي: فيجعله ثلاث سورحزب، ثممن بعده خمس سورحزب، ثممن بعده سبعسور حزب، ثم من بعده تسع سور حزب، ثم من بعده إحدى عشر سورة حزب، ثم من بعده ثلاث عشر قسورة حزب ، ثممن بعده المفصل حزب ، فذلك سبعة أحزاب. وذكرعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة، وليلة السبت بالأنعام إلى هود، وليلة الاحد بيونس إلى مريم، وليلة الاثنين

<sup>(</sup>١) هـذا مأخوذ من حديث أوس بن حذيفة قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحزبون القرآن؛ قالوا ثلاث وخمسر وسبع وتسعوا حدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده رواه أبو داود وغيره ووقع في رواية للطبراني كيف كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يجزئو القرآن فقالو كان يجزئه ثلاثا وذكره لكن قال الحافظ في تخريج أحاديث الانذكار لم يقع في أكثر الروايات في أحاديث أوس نسبة تحزيب القرآن إلى النبي إصلى الله عليه وآله وسلم مريحا والذي وقع فيها كيف تحزبون القرآن .

بطه إلى طسم، وليسلة الثلاثاء بالمنكبوت إلى ص، وليلة الاربعاء بتنزيل إلى الرحمن، ويختم ليلة الحميس. وقال بعض المماء: وذهب كثير من العلماء إلى منع الزيادة على السبع أخذا بظاهر المنع في قوله «فاقرأه في سبع ولا تزد» واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يروعنه أنه ختم القرآن كله في ليلة ولا في أقل من السبع وهو أعلم بالمصالح والأجر، وفضل الله يؤتيه من يشاء فقد يعطى على القليل مالا يعطى على الكثير، وقد اختار بعضهم قراءته في عمان وكان بعضهم يختمه في خمس، وآخر في ست، و بعضهم يختم في كل ليلة. وكان بعضهم يختمه في خمس، وآخر في ست، و بعضهم يختم في كل ليلة. من باب الرفق وخوف الانقطاع، فان أمن ذلك جاز، على أن ما كثرمن العبادة والخير فهو أحب إلى الله تعالى، والأولى ترك الزيادة لأن قوله العبادة والخير فهو أحب إلى الله تعالى، والأولى ترك الزيادة لأن قوله العبادة والخير فهو أحب إلى الله تعالى، والأولى ترك الزيادة لأن قوله علمان أن أمن ذلك بحرج مخرج التعليم، والله عقائق الأمور عليم.

وحكى أن محمد بن شجاع لماحضر ته الوفاة أشار إلى بيت فقال: ختمت القرآن في ذلك البيت في الصلاة ثلاثة آلاف مرة. وعن على بن الفضيل أنه قال لا بنه: ادع الله أن يرزقني ختم القرآن ، وكان إذا أخذ في السورة لا يقدر أن يتمها.

## الباب الثامن عشر

(فى فضل ختم القرآن وما يستحب فيه)

ابن شاهین أخبر نا محمد بن هارون بن الهیثم الجوهری حدثنا الحسن

ابن عرفة ثنا محمد (۱) بن مروان الكوفى عن عمرو بن ميمون عن الحجاج بن فرافصة عن حذيفة قال قال رسدول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ القرآن نظرا وظاهرا حتى يختمه غرس الله له به شجرة في الجنة لوأن غرابا أفرخ في ورقة من تلك الشجرة ثم نهض يطير لأدركه الهرم قبل أن يقطع تلك الورقة من تلك الشجرة » وروي من حديث أنس بن مالك أن يقطع تلك الله صلى الله عليه وسلم «خير الأعمال (۲) افتتاح القرآن وختمه » وروى سفيان الثورى عن حبيب بن أبى عمرة قال: إذا ختم القرآن قبل الملك بين عينيه . حدث به أحمد بن حنبل فاستحسنه وقال: هذا من مخبآت سفيان . وقد روى ذلك عن سفيان قوله .

قال المؤلف رحمه الله : وأيهما كان فمثله لا يقال من جهة الرأى فهو مرفوع · وقال العلماء : يستحب لقارىء القرآن إذا ختمه أن يجمع أهله

<sup>(</sup>١) هو السدى الصغير يدلسونه لوهنه وشيخه فيه مقال والحجاج لم يسمع احدا من الصحابة والحديث ورد من وجه آخر من رواية ابن الزبير عند البزار والطبراني والحاكم وتعقبه الذهبي فقال إنه منكر وأما الحافظ نور الدين فقال في الزوائد فيه محمد بن محمد الهجيمي ولم اعرفه وسعيد بنسالم القداح مختلف فيه وقية وجال الطبراني ثقات وإسناد البزاد ضعيف .

افتتاح القران وختمه وهو من رواية بشر بن الحسين الاصبهاني عن الزبير بن عدى عن أنس وبشر قال ابو حاتم يكذب على الزبير وحكم هو وجاعة ببطلان هذا الحديث وقد اخرجه الترمذي من حديث ابن عباس واستغربه وكذا الطبراني والحاكم وقال تفرد به صالح المرى وهو من الزهاد إلاأن الشيخين لم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأنه متروك ثم أخرج له الحاكم شاهدا من حديث أبي هريرة وسكت عنه وتعقبه الذهبي بأنه موضوع على سند الصحيحين وفيه مقدام بن داود متكلم فيه والافة منه ورواد ابترمذي من مرسل زرارة بن أوفي وقال هذا عندي اصح .

فانه روى عن أنس بن مالك أنه كان يجمع أهله عند خثم القرآن . وعنه أنه كان إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقى أربع سور أو خمس سور : فاذا أصبح جمع أهله فختمه و دعا، ويستحب لمن علم بالختم أن يحضره . وروى عن قتادة أن رجلا كان يقرأ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليــه وسلم فكان ابن عباس بجمل عليه رقيبا فاذا أراد أن يختم قال لجلسائه: قوموا بناحتي نحضر الحاتمة . وعن مجاهد كانوا بجتمعون عند ختم القرآن ويقولون: الرحمة تنزل. وعن الحكم بن عيينة قال: كان مجاهد وعنده ابن أبى لبابة وأناس يعرضون القرآن. فاذا أرادوا أن يختموه أرسلوا إلينا وقالوا: إنا نريد أن نختم فاحببنا أن تشهدونا فانه يقال إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند ختمه ، أو حضرت الرحمة عنــد ختمه . وقال وهيب بن الورد قال لى عطاء : بلغني أن حميـ د الأعرج يريد أن يختم القرآن ، فانظر اذا أراد أن يختم فاخبرني حتى أحضر الختمة. ويستحب أن يختم أول النهار فان ابراهيم التيمي قال : كانوا يقولون إذا ختم الرجل القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة بقية يومه ، وكذلك إذا ختم أول الليل. وقد روی هذا مرفوعاً عن مصعب بن سعد عن أبیه سعد بن أبی وقاص قال قال (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى بمسى ومن ختمه آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح » وقال مجاهد : من ختم القرآن نهاراً وكل به سبمون ألف ه لك يصلون عليه حتى يمسى ، ومن ختمه ليلا وكل به سبعون الف ملك يصلون عليمه حتى يصبح . وكانوا يستحبون أن يكون ختم القرآن في

<sup>(</sup>١) اخرجه ابو نعيم في الحلية ويقول المناوى إن سنده واه

أول النهار أو في أول الليل لهذا الحـديث ، وكانوا يستحبون أن يختموا قبل الليل أو قبل النهار . وقال عبد الله بن المبارك : إذا كان الشتاء فاختم القرآن في أول الليل، وإذا كان الصيف فاختمه في أول النهار. وكان طاحة ابن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه صياما، وقد تقدم. ويستحب فيه التكبير من أول سورة والضحى لأن القرآن عبادة تنقسم الى أبعاض معدودة متفرقة ، فكانت كصيام شهر رمضان، وقد أمر الله الناس إذا أكلوا العدة أن يكبروا الله على ماهداهم . فالقياس على ذلك أن يكبر قارىء القرآن فانما قلنا يكبر من سورة والضحى لما رواه مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كمب عن النبي صلى الله عليـه وسلم أنه كان إذا بلغ آخر والضحى كبر بين كل سـورتين تكبيرة الله أكبر هكذا إلى أن يختم القرآن. وكان المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما فقال ناس من المشركين قد ودعه صاحبه وقلاه فنزلت هذه السورة فقال الله أكبر. قال مجاهد: قرأت على ابن عباس رضي الله عنه فأمرني به وأخبرني عن أبي عن الني صلى الله عليه وسلم. وأختلفالقراء في وصل السورة بالتكبيرة والسكت بينهما ،فروى أن القارىء يسكت إذا فرغ من السورة سكو تامقطوعا، ثم يكبر ويبسمل ويقرأ . ورويأنه يكبر ويبسمل ويصل التكبير بآخر السورة ولا يسكت بينهما . ولا يجوز الوقوف على التـكبير دون أن يصله بالبسـملة ثم بأول السورة المؤتنفة .

و فصل فه فاذا فرغ من الختم وسلم انبع التكبير بالحمد والتصديق والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الحي

القيوم الذي لاعوت ذي الجلال والاكرام، والمواهب العظام، والمتكلم بالقرآن، والخالق للانسان، والمنعم عليه بالايمان، والمرسل رسوله بالبيان، وهو أصدق القائلين. أحمره حمد المخاصين، وأتقيه وأتوكيل عليــه توكيل الموقنين ، وأرتجيــه وأعبده عبادة المخبتين ، وأستمديه وأستعينه اســـتعانة المذعنين ، وأستكفيه وأشهد أن لاإله إلا هو وحده لاشريك له العزيز الوهاب، القدير الغالب ،غفار الذنوب، وستار العيوب، وعلام الغيوب، وقابل النوب ممن يتوب، وكاشف الغموم، والجبيب دعوة المظلوم، ذلك الله الحي القيوم ذوالجلال والاكرام، الشافي من الادواء والاسقام، والفارج الركروب العظام ، رب المشارق والمغارب ، وفاطر السموات والركواكب ، والمتفضل بالآلاء والمواهب ، وخالق الانسان من طين لازب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيراً ، وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً . بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، ونهج شرائع الملة ، وعبد ربه حتى أتاه اليقين . صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كشيراً. ثم يدءو بما تيسر له وقيـل ليوسف بن أسباط: ماتقول إذا ختمت القرآن ؟ قال أقول اللهم لاتفتني خمسين مرة . وقال المبارك بن فضالة : كان الحسن إذا ختم القرآن دعا بهذا الدعاء:

اللهم لك الحمد كما هديتنا للدين العظيم، وعلمتنا من القرآن الكريم اللهم أنت علمتناه قبل رغبتنا اليك في تعليمه، وخصصتنا به قبل معرفتنا بفضله. اللهم فاذا كان ذلك من منك وجودك وكرمك لطفا بناورجمة لنا، من غير حولنا ولاقوتنا فاغفر لنا. اللهم فهب لنا رعاية حقه، وحسن تلاوته من غير حولنا ولاقوتنا فاغفر لنا. اللهم فهب لنا رعاية حقه، وحسن تلاوته

وإيمانا بمتشابهه ، وتفكرا في أمثاله ، وتثبيتا في تأويله، وهدى في تدبره ، وبصيرة بنوره. اللهم إنك أنزلته شفاء لأوليائك ، وسقما على أمدائك ، وغا على أهل معصيتك ، وهدى لأهمل طاعتك ، فاجعمله دليلما على عبادتك ، وقائدنا إلى رضوانك ، واجمله لنا حصنا حصينا من عذابك ، وحرزا منيعا من غضبك وعقابك ، وحاجزا وثيقا من سخطك ، ونورا يوم لقائك، نستضيء به في خلقك، ونجوز به صراطك، ونهتدي به إلى جنتك . اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء في حمله ، والجـور عن حقه ، والغلو في قصده ، والتقصير دون واجبه . اللهم احمل عنا ثقله ، وأوجب لناحقه ، وأدعنا شكره ، واجعلنا نعيه ونحفظه ، ونقيم حكمه ، ونراعى حدوده ، ونؤدى فرائضه ، ونحل حلاله ، ونجرم حرامه ، ونحى معالمه ، ونتقى محارمه . اللهم أدل قلو بنا عند عجائبه التي لاتنقضي ، وأشربها لذة في ترديده وخشية عند ترجيعه . اللهم انفعناً بما صرفت فيه ، ن الآيات ، وكفر عنا بتلاوته السيئات ، ولقنا به البشرى الحسنة عند المات . اللهم إنك سمية له مباركا فارزقنا به من كل بركه ، اللهم إنك جعلته نجاة فنجنا به من كل هلكة ، اللهم إنك جعلته عصمة فاعصمنا به من كل بدعية وشبهة . اللهم ألزم به قلو بنا السكينة والوقار، والفكرة والاعتبار، والتوبة والاستغفار . حتى لانشترى به ثمنا ، ولا نبتغي بالقرآن بدلا ، ولا نؤثر عليه عرضا من أعراض الدنياأ بدا، إنكأنت السميع الدعاء . آخر دعاء الحسن . و إن زدت عليه مايناسمه فلا بأس تقول:

اللهم انفه منا بالقرآن العظيم وارحمنا به ، اللهم أكرمنا بالقرآن الحريم وانفه منا به ، اللهم أصلحنا بالقرآن الحجـد وأجرنا به ، اللهم

احفظنا بالقرآن واحرسنا به ، اللهم سلمنا بالقرآن وأعصمنا به ، اللهم انصرنا بالقرآن واكلاً نا به ، اللهم أعزنا بالقرآن واحفظنا به من كل سوء واغفر لنا بالقرآن كل ذنب ، واستجب انا بالقرآن كل دعاء ، واشفنا بالقرآن من كل عين وداء ، اللهم افرج عنا بالقرآن كل غمة، واكشف عنا بالقرآن كل كربة ، ونهنا بالقرآن من كل رقدة ، وأزح عَا بَالْقُرْآنَ كُنَّلُ غَفْلَةً ، وأصرف عنا بالقرآن كُنَّلُ بَلِّيةً ، وكَفَرْ عنا بالقرآن كل خطيئة . اللهم وسع علينا بالقرآن رزقك،، وأنزل علينا بالقرآن فضلك الذي نرجوه ، يامن يجيب دعوة داعيه ، ولا يخيب راجيه . اللهم أكرمنا بالقرآن في مجلسنا هـذا كرامة لاتهيننا بعـدها أبدا ، وارفعنا به رفعة لانضعنا بعدها أبدا، واعززنا به عزا لاتذلنا بعده أبدا، وارزقنا به رزقا هينا لاتحرمنا بعده خيرا أبدا. اللهم زدنا به حباللا عان والاسلام: والصلاة والزكاة والصيام ، وادمان حج بيتك الحرام ، وجهاد أعدائك اللئام ، وإقامة الحدود والأحكام. اللهم احينا به حياة الأخيار، وتوفنا مع عبادك الابرار، وارزقنا العافية وذريتنا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا . اللهم استر به عوراتنا ، وآمن به روعاتنا ، واغفر به خطيئاتنا ، واحفظنا به من جميع جهاتنا . اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسأ ك من كل خـ بر سألك منه محمد عبـ دك ورسواك ، ونعوذ بك من كل شر عاذ بك منه محمد عبداك و نبيك ورسواك . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی إبراهیم و بارك علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراهیم في العالمين إنك جميد مجيد.

اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأنبيانك المرساين ، وسلم عايهم وعلى عبادك الصالحين ، من أهل السموات والارضين . ربنا آتنافى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، ثم تدعو بدعوات من القرآن ثم تقول : سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرساين والحمد لله رب العالمين .

قال الوَّلف رحمه الله: وإن قال بعد الحمد لله، والثناء، والتصديق والصلاة على محمد خير الانبياء:

اللهم إنك أهل الفضل والاحسان، والطول والامتنان، كما هديتنا للاعمان وعلمتنا القرآن ، وخصصتنا بفضله وجعلتنا من أهله فاجعلنا اللهم ممن يرعاه حق رعايته ، ويقوم بقصده ، ويوفى بشرطه ، ولا يلتمس الهدى في غيره. اللهم اهدنا لا علامه الظاهرة، وأحكامه القاطعة، واجم لنا به خيري الدنيا والآخرة. فانك أهل التقوى وأهل المنفرة ، اللهم إجعله لقلوبنا حبيباً وربيعاً ، ولا بداننا من عذابك حصنا منيماً ، ولصدورنا من الشيك شفاء ، ولما اجترحنا من الذنوب ماحقا . اللهم اجعله لنا إلى مقر رحمة كرامتك دليلا سائقاً ، وعونًا على العمل بطاعتك كافياً ، وحرزا من سوء قضاءًك وقدرك واقيا . اللهم اغفر لنا به مو بقات الذنوب ، واسـ سر علينا به قبائح الميوب، وبلغنا به كل محبوب، وسلمنا به من كل مرهوب، وأنلنابه الفوز والبشري واكشف عنا به الضر والبلوي ، واجملنا اللهم به مع الذين أوجبت لهم جنة المأوى ، وأنقذتهم من لظي يارب العالمين. وتدعو بدعوات من القرآن كاذكر نافحسن جميل. والدعاء في هذا كثير. وروى عطاءعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ، ن

قرأه \_ يعنى القرآن \_ حتى بختمه كانت لهدعوة مستجابة معجلة أومدخرة » وروى قتادة عن أنس (١) بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عند ختم القرآن دعوة مستجابة » .

# الباب التاسع عشر (في أن القلوب تصدأ وجلاؤها القرآن)

حدثنا الشيخ الفقيه الامام أبو القاسم عبد الله إجازة عن أبيه الشيخ الفقيه الامام العالم الحدث أبى الحسن على بن خلف بن معزوز بن فتوح الكو في التامساني قال قرىء على الشيخة الصالحة الجليلة فخر النساء خديجة بنت أحمد بن الحسن بن عبد الكريم النهرواني في منزلها وأنا حاضر أسمع وذلك في التاسع من رمضان شنة أربع وستين وخمسائة قيل لها أخبركم الشيخ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد بن طلحة النعالي سنة اثنين وسبعين وأربعائة فأقرت به وقالت: نعم قال أنا أبو الحسن (٢) أحمد بن محمد بن مالح الصفار (٣) سنة عمان زرقو به البزار قال أخبرنا أبو على اسماعيل بن صالح الصفار (٣) سنة عمان

<sup>(</sup>۱) أخرج به البيهق في الشعب هكذا مختصرا وضعفه ورواه من وجه آخر بزيادة وشجرة في الجنة وأخرجه الخطيب في ترجمة عبدالله بن أحمد بن الصديق ج ه ص ۴۹۰ بلفظ إن لصاحب القرآن عند كل ختمة دعوة مستجابة وشجرة في الجنة لوأن غرابا طار من أصلها لم ينته إلى فرعها حتى يدركه الهرم وسنده ضعيف أيضا وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وغيرهاوهي شو اهد يتقوى بجموعها الحديث بل حديث جابر فيه ضعف قريب محتمل .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : أبو الحسن بن أحمد الخ :

<sup>(</sup>٢) هو تخرج الحديث في جزئه المشهور مات سنة ١٤٣ ه.

وثلاثين وثلاثمائة قال ثنا عبد الله بن أيوب المخرمى أبو محمد فى شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتمين قال ثنا عبد الرحيم (١) بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» قالوايارسول الله فنا جلاؤها ? قال « تلاوة القرآن » .

# الباب الموفى عشرين (فى أن القرآن والعلم ميراث الأنبياء عليهم السلام)

أبو داود عن أبى الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الا نبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما وإعاورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر » خرجه ابن ماجه أيضا . وذكر أبو الفرج ابن الجوزى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه دخل السوق فقال : أراكم هنا وميراث عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه دخل السوق فقال : أراكم هنا وميراث

<sup>(</sup>٣) هو الغساني الواسطي قال الدارقطني متروك الحديث يكذب وقد أخرجه الخطيب في ترجمته من التاريخ ج ١١ ص ٨٥ من طريق الصفار وأخرجه محمد بن نصر في القيام عن عبد الله بن أيوب المخرمي به وكذا أخرجه أبونعيم والظاهر أن الغساني تفرد به لأنهم أوردوه في ترجمته لكن ذكر الذهبي أن حفص بن غياث تابعه عليه عن عبد العزيز لكن معضلا لم يذكر نافعا ولا ابن عمر .

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ، فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق ولم يروا ميراثا ، فقالوا ياأباهريرة مارأينا ميراث القسم ? قال فما رأيتم ؟ قالوا رأينا قوما يذكرون الله تعالى : ويقرؤن القرآن ، قال فذلك ميراث محمد صلى الله علية وسلم .

## الباب الحادى والعشرون

(فيما يجوز من السؤال بالقرآن عند تلاوته في الصلاة وخارجها ومالا يجوز)

الترمذي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانيقول في ركوعه: «سبحان ربى الأعلى» وما أتي على آية رحمة إلا وقف وتعوذ. قال على آية رحمة إلا وقف وسبحان ربى الأعلى» وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال هذا حديث حسن صحيح وخرجه ابن ماجه أيضا عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان إذا مربآية رحمة سأل وإذا مربآية عنداب استجار وإذا مربآية فيها تنزيه الله سبح. خرجة مسلم بمعناه عن حذيفة وسيأتى في باب ترتيل القرآن. وخرج عن أبي ليلى قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى بالليل تطوعا فمر بآية فقال «أعوذ بالله من النار وبل لأهل النار».

الترمدذي عن عمران بن حصين أنه مر على قارى، يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول «من قرأ القرآن فليسأل الله به فانه سيجيء أقوام يقرؤن القرآن يسألون به الناس ،

قال البرمذي حـ ذيث حسن . وذكر الحليمي في كتاب منهاج الدين له عن الحسن قال: كنت أمشى مع عمران بن حصين فانتهمي إلى رجل يقرأ سورة يوسف فجلس إلى جانب حائط ونحن معيه ثم سأل الناس فقال عمران : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اقرؤا القرآن واسألوا الله به فان بمدكم أقواما يقرؤن القرآن يسألون به الناس » وروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: « تعلمواالقرآن واسألوا الله الجنة قبل أن يجيء قوم يسألون به الدنيا، و إن القرآن يتعلمه ثلاثة، رجليباهي به. ورجل يستأكل به، ورجـل يقرؤه لله » وقال عبـ د الله بن مسعود : شيجيء على الناس زمان يسئل فيه بالقرآن فاذاسألوكم فلا تعطوهم ، وقال ميمون بن مهران لا تتخذوا القرآن بضاعة تلتمسوا به الشف في الدنيا \_ يعـني الربح\_ واطلبوا الدنيا بالدنيا ، والآخرة بالآخرة . وصلى عبد الله بن مغفل بهم في رمضان فلمــا كان بعد الفطر أرسل اليه عبيد الله بن زياد بخمسمائة درهم وحلة فردهما وقال : إنا لانأخه غلى كمتاب الله أجرا . وقال زاذان : من قرأ القرآن ليستأكل به أموال الناس جاء يوم القيامة وليس في وجهه لحم. وروى عن عبد الله بن عمر أنه جاء من المسجد الجامع حتى بلغ أصحاب الدار إذا رجل والناس مجتمعون عليه فنظر فاذارجل يقرأ وبسأل الناس ، فالتمس سوطا فوجده ثم أتى الناس فقال: أفرجوا فعلا رأسه ضرباحتي سبقه عدوا فقال: يا آل عباد الله ما كنت أرى أنى أبقي حتى أرى أحدا يسأل بكتاب الله شيئا. قالُ المؤلف رحمه الله : فلا ينبغي لمن حفظ القرآن أن يسأل به غير الله الله تعالى . وكان بعض السلف إذا ختم القرآن يقول: اللهم اغفرلى بالقرآن ، اللهم ارحمني بالقرآن ، اللهم اهدني بالقرآن ، اللهم عافني

بالقرآن و إنما كان هـ ذا لأن القرآن كلامه فلا ينبغي أن يسأل به غيره وأكثر من قولك (ربنا آننافي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النار) لأن حسنة زكرة في سياق الدعاء فهو يحتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل ، وحسنة الآخرة الجنة باجماع . وقيل بل لم يرد حسنة واحدة بل أراد إعطاء في الدنيا عطية حسنة فحذف الاسم وقيل لأنس: أدع الله لنا فقال: اللهم آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا زدنا فقال: تزيدون ؟ قد سألت الدنيا والآخرة . وقد تقدم في الباب النامن عثمر في ختم القرآن كيف الدعاء به والسؤال . والحمد لله رب العالمين .

## الباب الثاني والعشرون (في الأمر بتعاهد القرآن)

البخارى قال نا عبد الله بن يوسف قال نا مالك وقال مسلم حدثنا كي بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مثل صاحب القرآن كمثل الابل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها ، و إن أطلقها ذهبت » وفي صحيح مسلم من حديث موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر من الزيادة فاذا قام صاحب القرآن فقرأ ، بالليل والنهار ذكره و إذا لم يقم به نسيه . و خرج البخارى ومسلم عن أبى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بئس! مالا حدكم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسى ، استذكر و القرآن فلهو أشد يقوس النعم بعقلها » و خرجا عن أبى بردة عن أبى بردة عن أبى التفصى : بالفاء أى التفلت .

موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « تعاهدوا أهل القرآن فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الابل في عقلها ».

## الباب الثالث والعشرون

(في تنزل السكينة لقراءة القرآن والأمر عداومة القرآن لذلك)

مسلم قال حدثني يحيى بن يحي قال أنا أبو خيثمة عن أبي اسحاق عن البراء قال : كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مر بوط بشطنين ففشيه سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح وصلي أتى النسبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لهفقال . «تلك السكينة تنزلت للقرآن » قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار واللفظ لابن مثنى قالا: نا محمد ابن جعفر قال ثما شعبة عن أبي اسحاق قالسمعت البراء يقول : قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فاذا ضبابة أوسحابة قد غشيته قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « اقرأ فلان فأنها السكينة تنزلت عند القرآن \_ أو تنزلت للقرآن ، والرجل هو أسيد بن حضير رضي الله عنه جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم. قال حدثني حسن بن على الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قالا: نا يعقوب ابن ابراهيم نا أبي قال نا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خياب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرآ في مر بده إذ جالت فرسه فقرأ تم جالت أخري فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت اليها فاذا هو مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجوحتى ماأراها ، قال فندوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله بينها أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدلي إذ جالت فرسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اقرأ ياابن حضير» قال فقرأت ثم جالت فرسى أيضا فقال «اقرأ ياابن حضير» قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اقرأ ياابن حضير» ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اقرأ ياابن حضير» قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجوحتي ماأراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تلك الملائكة كانت تسمع لك ولوقرأت لأصبحت تراهاالناس ماستتر منهم» خرجه البخارى تعليقا وفيه كان ابنه محيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه .

# الباب الرابع والعشرون

(فيمالتالى القرآن في الصلاة وخارجها ولمستمعه من الثواب العظيم والأجر الجسيم)

وال الليث بن سعد يقال: ماالرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن لقوله تعالى (وإذا قريءالقرآن فاستمعوا لهوأ نصتوا لعلم ترحمون) ولعل من الله واجبة.

قال المؤلف رحمه الله: واذا كان هذا الثواب لمستمع القرآن فكيف بتاليه ؟ ا وفي الخبر أنه يدفع عن مستمعه بلوى الدنيا ، وعن تاليه بلوى الآخرة . وعن ابن عباس رضى الله عنه فال قال رسول الله عليه وسلم ، «من استمع إلى آية ، ن كتاب الله ألف حسنة مضاعفة ومن تلاآية

من كتاب الله تعالى كانت له نو را يوم القيامة » خرجه الوابلى أبو نصر من حديث اسماعيل بن عياش عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس فذكر وقال ابن عباس: من سمع آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة. ذكره مكى رحمه الله . الترمذى نامحمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحينم قال ثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد المنه صلى الله عليه وسلم: « من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، ولا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود رواه أبو الأحوص عن عبد الله ورفعة بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب .

قال المؤلف رحمه الله: وأنبأنا ابن رواح عن الحافظ الساني قال أخبرنا أبو الحسن على بن الحسين الفراء الموصلي أنا أبو القاسم عبد العزيز بن الحسن بن الضراب قال أخبرني أبي قال حدثنا أحمد بن مر وان قال ثنا أجمد بن على قال ثنا ابن حبيق قال سمعت يوسف بن أسباط يقول: من قر أالقر آن زوجه الله بكل حرف زوجتين من الحور العين وليس ألم حرف ولكن ألف، حرف ولام حرف وميم حرف. وخرج أبو الفتح نصر بن ابراهيم ألف حرف ولام نفير من عشر من المواعظ باسناده عن ثور بن يزيد عن ابن نصر المقدسي في الثامن عشر من المواعظ باسناده عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى مذكم بالليل فليجهر بقراءته فان الملائكة تصلى بصلاته ويستمعون لقراءته ، وان مؤمني الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه معه في مسكنه لقراءته ، وان مؤمني الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه معه في مسكنه

يصلون بصلاته ويستمعون قراءته ، وانه ليطرد بجهر قراءته عن داره والدور التي حوله فساق الجن ومردة الشياطين ، وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور يهتدي بها أهل السهاء كماتهتدون بالكوك الدري في لجبج البحار، وفي الأرض القفر، وإذا مات صاحب القرآن رفعت تلك الخيمة فتنظر الملائكة من السماءفلا يرونذلك النور، قالفتنعاه اللائكة من سماء إلى سماء قال فتصلى الملائكة على روحــه في الأرواح فتستقبل الملائكة الحافظين الذين كانوا معه فيعزونها أثم تستغفر لهالملائكة إلى يوم يبعث » قال « ومامن رجل تعلم كتاب الله عز وجل ثم يصلي ساعة من الليل إلا أوصت تلك الليلة الماضية الليلة المستقبلة لأن تنبهه لساعته وأن تـكون عليه خفيفة ، فاذا مات رفعت تلك الخيمة وكان أهله في جهازه يجيء \_ يعني ثواب القرآن \_ في صورة حسنة جميلة فيكون واقفا عند رأسه حتى يدرج في أكفانه فيكون القرآن على صدره دون الكفن فاذا وضع في قبره وسوى عليه التراب وافترق عنه أصحابه أيي منكر ونكير فيجلسانه في قبره بجيء القرآن حتى يكون بينه وبينهما فيقولان له اليك حتى نسأله فيقول كلا ورب الكعبة إنه لصاحبي وخليلي ولست أخذله على حال، فان كنتما أمرتما بشيء فامضيا لما أمرتما ودعاني مكاني فاني لست أفارقه إن شاء الله تعالى ، ثم ينظر القرآن إلى صاحبه فيقول: أسكن وأبشر فانت ستجدني من الجيران جار صدق ، ومن الأخلاء خايل صدق ، ومن الأصحاب صاحب صدق ، فيقول له من أنت ? فيقول القرآن أنا الذي كنت تجهر بى وتخفيني وكنت تحبني فأنا حبيبك ومن أحببته أحبه الله ، وليس عليك بعد مسألة منكر ونكير من غم ولا هم ولا حزن ويسأله

منكر ونكير فيصعدان ويبقي هو والقرآن ، فيقول له لأفرشنك فراشا لينا ولأدُّر نك دثارا حسنا جميــــلا جزاء لك بما أسهرت ليلك وأظمأت نهارك . قال فيصعد القرآن إلى الله كمر الطرف فيسأل الله عز وجل ذلك له فيعطيه الله ذلك له ، فينزل به ألف ملك من مقربي السماء السادسة ، فيجيئه القرآن فيقول هل استوحشت ? مازلت مذ فارقتك أن كلت الله عز وجل حتى أخرجت لك منمه فراشا ودثارا ومصباحا وقد جئتك به ، فتم حتى تفرشك الملائدكة قال فتنهضه الملائكة إنهاضا لينا ثم نفسح له في قـبره ثم يوضع له فراش بطائنه من حريز أخضر حشوه المسك الأذفر ، ويوضع له إبريق عند رأسه ورجليه وسراج يدومن إلى يوم القيامة ، ثم تضجمه الملائكة على شقه الأيمن مستقبل القبلة ثم تبتهج الملائكة في وجهه ثم يزودونه بياسمين من ياسمين الجنة وتصعد عنه ويبقي هو والقرآن فيأخــذ القرآن الياسمين فيضعه على أنفه غضا فيستنشق حتى يبعث ، ويرجع القرآن إلى أهله فيأتيه بخبرهم كل يوم كما يتعاهد الوالد الشفيق ولده بالخير فأن تعلم أحدمن ولده القرآن بشره بذلك وإن كانعقبه عقب سوء دعالهم بالصلاح والاقبال، وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، ومن قام بمائة كتب من القانتين ، ومن قام بألف كتب من المقنطرين » وقد تقدم. وروى أبو الدرداءأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأمائة آية في ليلة لم يكتب من الغافاين . ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين ، ومن قرأ ألف آية إلى خمسمائة آية أصبح وله قنطار من الأجر القيراط منه مثل التل العظيم»

ذكره مكى رحمه الله في كتاب الرعاية لتجويد القرآن . وخرج الوايلي عن أبي أمامية قال: من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين ، ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب له قنطار ، ومن قرأ سبعائة آية فتح له ، ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار من الأجر القيراط من ذلك القنطار لا يقوم به دنياكم. وخرج من حديث ابن لهيمة عن زياد ابن فايد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب مع النبيين والصديقين والشهداء إن شاءالله تعالى» وخرج أيضاباسناده عن أبى حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ مائتي آية كشب من القانتين، ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب له قنطار، ومن قرأ سبعائة آية فتح له » قال : حديث غريب بهذا الاسناد . وخرج عن قطر عن الحيكم عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يامعشر التجار أيعجز أحدكم إذارجع من سوقه أن يقرأعشر آيات فيكتب له بكل آية حسنة » وخرج ابن شاهين أبو حفص عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قرأ ثلاثين آية لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ بمائة آية كتب له قنوت ليلة ومن قرأ عائني آية كـتب من القانتين ، ومن قرأ بأربعائة آية كتب من العابدين ، ومن قرأ بسمائة آية كتب من الخاشمين ، وإن قرأ بمانمائة آية كتب من المحسنين ، فان قرأ بألف آية أصبح وله قنطار من الأجر ».

قال ابن شاهین : وحدثنا أحمد بن محمد بن یزید الزعفرانی قال حدثنا علی بن حرب قال دنا محمود بن قیس

الملائي عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ أربعائة آية أصبخ وله فنطار من الأجر القنطار مائة مثقال المثقال عشرون قيراطا القيراط مثل أحدى وروى من حـديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليـه وسلم قال: « درج الجنة على قدر أى القرآن لكل آية درجة فثلك ستة الآف ومائتا آية وستة عشر آية بين كل درجتين مقدار مابين السماء والأرض فينتهى به إلى أعلا قبة في عليين لهاسبعون ألف ركن وهيمن ياقوتة تضيء مسيرة أيام وليال » ذكره الميانسي القرشي أبو حفص عمر بن عبد الحيــ د وابن شاهين أيضا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وزاد قال: وتصب عليه حلة الكرامة فلولا أنه ينظر اليها برحمة الله لأذهب تلألؤها بنظره. وخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذادخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجـة حتى يقرأ آخر شيء معه» خرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وأرق ورتل كماكنت ترتل فيالدنيا فان منزلتك عند آخراية تقرؤها » وفي رواية «فان منزلتك من الدرجات عند آخر ماتقرأ » ذكره مكي موقوفًا وقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد آي القرآن على عــدد درج الجنة . وليس أحددخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن . ذكره مكي رحمه الله موقوفًا وقال صلى الله عليه • ﴿إِنَّ القَرَآنَ لِيلْقِي صَاحِبُهُ يُومُ القَيَّامَةُ كَالَّرْجِل الشاحب فيقول له هل تعرفني ? فيقول ماأعرفك ، فيقول أنا صاحبك الذي أظمأ تك في الهواجر وأسهرت ليلك وان كل تاجر من وراء تجارته

اليوم، وإنى من وراء كل تجارة، قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهماأهل الدنيا، فيقولان بم كسيتنا هذا؟ فيقال لهما بأخيذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقوأ واصعد في درج الجنة وغرفها، قال فهو في صعود مادام يقوأ هيذا كان أوترتيلا » ذكر هيذا الخبر الحليمي في كتاب منهاج الدين له. وقال أبو سامة بن عبد الرحمن: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق، فان كان يهذه أعطى بقرتيله.

## (ابلب الخامس والعشرون (في ثواب من قرأ القرآن فأعربه)

أسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الانبارى قال نا أبى فال نا إبراهيم بن الهيثم قال نا آدم - يعنى ابن أبى إباس - قال نا أبو الطيب المروزى قال نا عبد العزيز بن أبى روادعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتبه له كا أنزل بكل حرف عشر حسنات ، وإن أعرب بعضه وكل به ملكان يكتبون له بكل حرف عشرين حسنة فان أعربه وكل به أربعة أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة فان أعربه وكل به أربعة أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة » وخرج أبو حفص عمر بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال نا الحسين بن على بن مهران قال حدثنا عبد الله بن على عن مد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال وال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ القرآن على أى حال قرأه فله بكل حرف عشر حسنات فان أعرب قرأ القرآن على أى حال قرأه فله بكل حرف عشر حسنات فان أعرب قرأ القرآن على أى حال قرأه فله بكل حرف عشر حسنات فان أعرب

بعضه ولحن بعضه كتب له بكل حرف عشرون حسنة فان أعربه كله فله بكل حرف أربعون حسـنة» وخرج أبو نعيم الحافظ قال ثنا أبو النصر شافع بن محمد بن أبي عوائة قال حدثنا محمد بن عبد الله الفرغاني أخو رغل قال حدثنا على بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن محي قال حدثما مالك ابن أنس عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ القرآن فأعربه كانت له عند الله دعوة مستجابة إن شاء عجلها له في الدنيا وإن شاء أدخرها له في الآخرة » حديث غريب من حديث مالك تفرد به عبـد الرحمن . وعن الشعبي قال قال عمر : من قرأ القرآن فأعربه كان له عنــد الله أجر شــهيد. وقال مكحول: بلغني أن من قرأ القرآن باعراب كان له من الأجر ضعفان ممن قرأ بنير إعراب. وقال صلى الله عليه وسلم: «أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه و فرائضة وحدوده». ﴿ فَصَلَ ﴾ قال العلماء : إعراب القرآن أصل في الشريمة لأن به تقوم معانيه التي هي الشرع. وروى سفيان عن أبي حمزة قال قيل لاحسن في قوم يتعلمون العربية : قال أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقيل له إن لنا إماما ياحن ؟ قال : أخروه . وكان عمر يضرب ولده على اللحن. وذكر عن ابن مجاهد رحمه الله أنه قال : اللحن لحنان ، لحن جلي ، ولحن خفي ، فاللحن الجلى لحن الاعراب . واللحن الخفي ترك إعطاء الحروف حقوقها من تجويدها عند مخارج الحروف. قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت غير واحد من الفقهاء يقول: إن الصلاة غير جائزة خلف، ن لايميز بين الضاد من الظاء ، ولم يفرق بينهما بمعرفة اللفظ. وذلك على ماحكوه لانقلاب الممني وفساد المراد على مابيناه في كتابنا في القراءات في باب مخارج ألحروف.

وعن ابن أبي مليكة قال: قدم اعرابي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : • ن يقر ثني مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ? فأقرأه رجل براءة فقال إن الله برىء من المشركين ورسوله بالجر، فقال الاعرابي: أوقد برىء الله من رسوله ?! فان يكن برىء من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر مقالة الاعرابي فدعاه فقال له بإاعرابي أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ?! فقال ياأمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولاعلم لي بالقرآن فسألت من يقرئني فأقرأني هـذا سورة تراءة فقال إن الله برىء من المشركين ورسوله فقلت أوةد بريء الله من رسوله ﴿ ! إِنْ يَكُنَ اللهُ برى، ع من رسوله فأنا أبرأ منه ، فقال عمر: ليس هكذا يااعرابي ، قال فكيف هي ياأمير المؤمنين ? قال إن الله برىء من المشركين ورسـوله . فقال الاعرابي أنا أبرأ والله مما بريء منه الله ورسوله . فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يقرىء القرآن إلا عالم بالعربية ، وأمر أبا الاسود فوضع النحو. وقد قيل إن الممنى في الاعراب تمييز لسان العرب عن لسان المجم لأن أكثر كلام العجم مبني على السكون وصلا وقطعا ، فلا يتميز الفاعل من المفعول والماضي من المستقبل فنهي الناس عن أن يقرؤا القرآن الابلسان العرب والاكانوا تاركين الاعراب فيكون قد شبهوا من هذا الوجه بالأعجمية.

> الباب السارس والعشرون ( في فضل قراءة السر على الجهر والجهر جائز )

روى ابو داود والنسائى والدارمي والترمذي عن عتبة بن عامر قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة وال الترمذي : حديث حسن غريب . ومعى هذا الحديث أن الذي يسر بالقرآن أفضل من صدقة العلانية . وإ ما القرآن لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية . وإ ما معني هذا عند أهل العلم لي يأمن الرجل من العجب لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب ما يخاف عليه من العلانية .

قال المؤلف رحمه الله: أحوال الناس في هذا الباب تختلف ، فمن كان ضعيفا يخاف على نفسه من العجب والرياء فالسر له أفضل ، وأمامن كان قويا في دينه قد استوى عنده المدحوغيره وكان إمامايقتدى به فالجهر في حقه أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال كريب سألت ابن عباس عن جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة بالليل قال: كان يقرأ في حجرته قراءة لو أراد حافظ أن يحفظها لفعل. وقالت أمهاني، كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. وقال عبد الله بن قيس سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل أكان يجهر أويسر فقالت. كلا قد كان يفعل ربما جهر وربما أسر، قلت الحمد لله الذي جمل في الأمر سعة. وكان أبو هريرة إذا قرأ رفع طورا وخفض طورا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال العاماء: وانما كان ذلك لأن القراءة إذا طالت فالجمع فيها بين الجهر والمخافتة أعون على الدوام، لأن المسر يمل فيما يسر فالجمع فيها بين الجهر، والمخافتة أعون على الدوام، لأن المسر يمل فيما يسر غيائس بالجهر، والمجاهل يكل فيستريح بالاسرار إلا أن من قرأ بالليل جهر بالأكثر وجهر بالاقل إذ عبر بالأكثر وجهر بالاقل إذ

أحيانا. ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي فتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين في الظهر في كل ركعة بفائحة الكتاب وسورة وكان يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمعنا الآية أحيانا، وإذا قرأ بالنهار في بيت أومسجد أوموضع لالفو فيه ولم يكن في صلاة رفع صوته بالقراءة، فان قرأ بالليل في جمع قد رفعت فيه الأصوات وكان يعلم أنه إن جهر لم ينصت له فلا ينبغي له أن يقرأ إلا سرا والله أعلم.

# الباب السابع والعشرون (فيما جاء فيمن تعلم القرآن وعلمه)

البخارى قال حدثها حجاج بن المنهال قال ثنا شعبة قال أنا عاقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السامى عن عمان بن عفان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «خيركم من تعلم القرآن أوعلمه» قال فأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عمان بن عفان أمير المؤمنين رضى الله عنه حتى كان الحجاج. قال أبو عبد الرحمن: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. خرجه الترمذي أيضا قال نا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود فال ثنا شعبة فذكره وقال حديث حسن صحيح. ورواه من حديث على بن أبى طالب كرم الله وجهمن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «خيركم من تعلم القرآن وعامه» قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلامن جهة عبدالرحمن بن اسحق عن النعان بن سعد عن على . و في البخاري أيضا عن عمان عن النبي صلى الله عليه وسلم دإن أفضلكم من تعلم القرآن وعامه» صححه الترمذي . قال المؤلف رحمه الله : وأنبأ ابن رواج إجازة عن الحافظ الساني قال المؤلف رحمه الله : وأنبأ ابن رواج إجازة عن الحافظ الساني قال

ناالقاضي أبو عمر و مسعود بن على بن الحسين الملحي بأردبيل قال نا أبو على محمد بن وشاح بن عبيدالله الكاتب ببغداد أنا أبو القاسم عبسى بن علي بن داود بن الجراح الوزيرقال نا أبو عبيدعلى بن حسين بن حرب القاضي قال أخبر نا زكريا بن يحيى الكوفى ثنا عبد الله بن صالح الياني قال ثنا أبو همام القرشى عن سليمان بن المغيرة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال لى رسول صلى الله عليه وسلم : «ياأبا عن أبى هريرة علم الناس القرآن و تعلمه فانك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كا يزار البيت العتيق ، وعلم الناس سنتى و إن كرهوا ذلك ، و إن أحبت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك ».

وفصل وفصل والعاماء: تعليم القرآن أفضل الأعمال لأن فيه إعانة على الدين فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم وإنما استنقص الناس المعامين لمعنين أحدها أنهم يقصرون زمانهم على معاشرة الصبيان الذين لاعقول لهم فيوئر ذلك على تطاول الأيام في عقولهم كما يزاد عقل من عاشر الحدكماء . وأبو عبد الرحمن السلمي وأشباهه لم يكونوا بهذه الصفة وإنما كانوا يلقن الواحد بعد الواحد آيات فيأخذها وينصرف ثم يجالس وإنماء ويستفيد منهم .

والوجه الآخر ما يجرى منهم من الاطاع ال كاذبة وأخذ الأشياء من الصبيان فلم يوقروا لوجود الشره منهم ، ومن استحقر معلما لأجل تعليمه خيف عليه . وقد بعث الله تعالى جبريل عليه السلام ليملم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه و تعالى (علمه شديد القوي) وما تعلمه أول من تعلمه من الامة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الأولون الذين ذكر نا أنهم

كانوا يعلمون القرآن بمعزل عن هذه الرذائل فلذلك استحقوا المدح.

#### (حديث عن حمزة رضي الله عنه)

وروی مجاهد عن الزبیر قال : دخات علی حمزة بن حبیب الزیات فوجدته بیکی فقلت مایبکیك ، فقال فکیف لا أبکی وقد رأیت ربی تبارك و تعالی اللیلة فی منامی كأنی قداً عرضت علی الله تعالی فقال لی احرة اقرا القرآن كما عامتك فو ثبت قائما فقال لی باحمزة اجلس فایی أحب أهدل القرآن ، ثم قال لی اقرا فقرات حتی بلغت سورة طه فقرات (بالواد المقدس طوی وأنا اخترتك) فقال لی یاحمزة بین فقال طوی وأنا اخترناك ثم قال لی اقرا فقرات حتی بلغت سورة یس فاردت أن أغطی فقلت تنزیل العزیز الرحیم فقال جل وعز قل تنزیل العزیز الرحیم أغطی فقلت تنزیل العزیز الرحیم فقال جل وعز قل تنزیل العزیز الرحیم باحمزة كذا قرأت وكذا أفرات حملة عرشی وكذلك یقرا المقرؤن ، ثم عا بسوار فسور نی وقال جل وعز هذا بقراءتك الناس ، ثم دعا بمنطفة فنطفة فقال جل وعز هذا بصومك النهار ، ثم دعا بتاج فتوجنی ثم قال جل وعز هذا بأقرائك الناس ، یاحمزة لاتدع تنزیلا فانی أنزات تنزیلا،

ويقال إن حمزة هذا كان ورعا زاهدالم يوصف أحد من القراء السبعة عا وصف به حمزة رضى الله عنه من الزهد والتحرز عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لانه روى الحديث الذى فيه التغليظ فى أخذ الاجرة على تعليم القرآن فتهذهب به رضى الله عنه وسيأتي.

مسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال فرأيكم يحبأن يفدوكل يوم الى بطحان \_ أوالى العقيق \_

فيأتي منه بناقتين كومايتين في غير إثم ولا قطيعة رحم ﴿ » فقلنا يارسول الله كلنا يحب ذلك ، قال « أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كيتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الابل» وقالت عائشة رضى الله عنها: ذكر رجل عندرسول الله صلى الله عليه وسلم بخيرفقال: «أولم تروه يتعلم القرآن ؟» وروي يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من علم ولده القرآن قلده الله بتملادة يعجب منها الاولون و الآخرون من حسنها » .

### الباب الثامن والعشرون (في دفع البلاء بتعلم القرآن)

ذكر أبو محمد الدارمي في مسنده قال نامروان بن محمد قال أخبر نا رفدة الفساني قال أخبر ني ثابت بن عجلان الانصاري قال: كان يقال إن الله تعالى ليريد العذاب بأهل الارض فاذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان: يعني بالحكمة القرآن. وفي الخبر عن حذيفة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حما مقضيا فيقول صبى من صبيانهم في الكتاب الجمد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة ».

قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا الممنى ماذكر الخطيب أحمد بن على بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبي فاطمة الرازي قال سمعت مالك بن أنس قول: إذا نقس بالنا قوس اشتد غضب الرحمن فتنزل الملائكة فيأخذون

بأطراف الارض ولا يزالون يقرؤن (قل هو الله أحد) حتى يسكن غضبه سبحانه وتعالى .

### الباب التاسع والعشرون (في أخذ الأجرة على تعليم القرآن)

اختلف العاماء في أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعلمه فمذع ذلك الزهري وأبو حنيفة وأصحابه وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها الى نية التقرب والاخلاص فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام. واحتجوا من الأثر بما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « معلموا صبيان كشر اركم أقامهم رحمة بالينيم وأغلظهم على السكين» وروى أبو هر برة رضى الله عنه قال قلت يأرسول الله مانقول في المعلمين ، قال « درهمهم حرام وثوابهم سحت يأرسول الله مانقول في المعلمين ؛ قال « درهمهم حرام وثوابهم سحت القرآن والكتابة فأهدى الى رجل منهم قوسا فقلت ليس بمال وأرمي بها في سبيل الله ، فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « إن سرك أن قطوق بها طوقا من نار فاقبلها » .

﴿ فصل ﴾ وأجاز أخذ الاجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأجمد وأبو ثور وأكثر العلماء لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس في حديث الرقية « إن أحق ماأخذتم عليه أجراكتاب الله » خرجه البخاري وسيأتي وهو نص يرفع الخلاف ينبغي أن يعول عليه. وأما مااحتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام فقاسد لانه في مقابلة النص ، ثم إن بينها فرقانا

وهو أن الصلاة والصيام عبادة مختصة بالمامل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم فتجوز الاجرة على محاولة النقل كتعليم كتابة القرآن، قال ابن المنذر وأبو حنيفة: يكره تعليم القرآن بالأجرة، ويجوزأن يستأجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو غناء معلوما بأجر معلوم فيجوز الاجرة فيما هو معصية ويبطلها فما هو طاعة!

وأما الاحاديث فليس يصح منها شيء عند أهل العلم بالحديث ، أما حديث العباس فرواه سعيد بن طريف عن عكرمة وسعيد متروك وأما حديث أبي هريرة فرواه على بن عاصم عن حماد بن سلمة عن أبي جرهم وأبو جرهم مجهول لايعرف ولم يروحماد بن سلمة عن أحديقال له أبو جرهم وإنمارواه عن أبي المهزم وهومتروك أيضا وهوحديث لاأصلله وأماحديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة ابن نسى عن الاسود بن ثعلبة عنه وأبو المغيرة معروف محمل العلم ولكن له مناكير هذامنها قاله أبوعمر بنعبدالبرثم قال وأماحديث القوس فمعروف عند أهل العلم الكنه عن عبادة من وجهين وروي عن أبي بن كعب من حديث موسى بن علي عن أبيه عن أبي وهو منقطع وليس في الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل، وحديث عبادة وأبي يحتمل التأويل لانه جائز أن يكون علمه لله ثم أخذ عليه أجرا والله أعلم. وروى عن أبي بن كعب أنه كان يختلف إلى رجل بالمدينة فيقرئه القرآن فاذا فوغ من قراءته يومه ذلك دعاله بطعام فجال في نفسه منه شيء فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال « إن كاز ذلك طمامــه الذي يأكل ويأكل أهله فــكله وإن كان ذلك طعاما يخصك به فلا تأكل » ذكره الحليمي في كتاب منهاج الدين له وقال: يكمون معناه إن كان ذلك طعامه الذي يأكله ويأكله أهله فكل فانه شيء

أخرجه من قلبه بأن بؤكل وإنما أنت كأحد الاصنياف ، وإن كان طعاما يخصك به فلا تأكل لأنه لاأن يكون ألزم نفسه زيادة مؤنة فيتحملها استحياء منه فيخصه به وليس هو على جهة التحريم بل هو مكروه والله أعلم.

#### الباب الموفى ثلاثين

(في إضاءة البيت الذي يقرأ فيه القرآن وكثرة خيره)

الطبرى قال ثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال ثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابق قال: أكثروا تلاوة القرآن في بيو تركم فان البيت الذي يذكر فيه الله ، أو أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ليتسع على أهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة ويدحر عنه الشيطان . وكان يقول : أعمروا بيو تركم بذكر الله ولا تتخذوها قبوراً كما اتخدت اليهود والنصارى بيو تهم واجعلوا لها من صلاته جزءا فان اليت الذي يذكر الله فيه يضيء لا همل السماء كما تضيء النجوم لأهل نلارض . قال وحدثني أبو سفيان الغنوي يزيد بن عمرو قال حدثني نابل ابن نجيح الحنفي قال حدثني قطبة الكنافي عن الحسن بن عمارة عن طلحة ابن عبد الرحمن بن سابق عن الذي صلى الله عليه و سلم قال « نوروا بيو تركم الله واجعلوا لبيو تكم من صلاتكم جزءا ولا تتخذوها قبوراً كما النه واجعلوا لبيو تكم من صلاتكم جزءا ولا تتخذوها قبوراً كما تنير النجوم لاهل الأرض » .

قال المؤلف رحمه الله : وهذان الحديثان وإن كان في إسنادها مقال فهما يستندان من وجه صحيح. وروى مسلم من حديث أبي بكر بن أبي

شيبة وأبي كريب قالا : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجه ل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل فى بيته من صلاته خيرا » قال وحدثنا عبد الله بن تراد الاشعرى ومحمد بن العلاء قالا : ثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبى بريدة عن أبى موسى عن الني صلى الله عليه وسلم قال « مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا ينه كن الله عليه عبدالر حمن القارى عن سهيل عن أبيه عن أبي هر برة أن رسول الله صلى الله عليه عبدالر حمن القارى عن سهيل عن أبيه عن أبي هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تجعلوا بيو تكم مقابر إن الشيطان ليفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة » .

#### الباب الحادى والثلاثون

(فى ترتيل القراءة والترسل فيها والانكار على من خالف ذلك وجوازه)

قال الله تعالى (ورتل القرآن ترتيلا) وقالت حفصة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.

البخاري قال ثنا مسلم بن ابراهيم قال ثنا حريز بن حازم الأزدي قال ثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مداً. حدثنا عمرو بن عاصم قال ثنا همام عن قتادة قال سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن ويمد بالرحم ، وروي بسم الله الرحم ، وروي

البرمذى عن أم سامة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسام يقطع قراءته فيقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرؤها مالك يوم الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: قول أم سامة كان يقطع قراءته يدخل فيه جميع ما كان يقرؤه عليه السلام من القرآن وإعاذ كرت فاتحة الكتاب لتبين صفة التقطيع، أو لأنها أم القرآن فيني ذكرها عن ذكرما بعدها كما يغنى قراءتها في الصلاة عن قراءة غيرها لجواز الصلاة بها والا فالتقطيع عام لجميع القراءة لظاهر الحديث، وتقطيع القراءة آية آية أولى عندنامن تتبع الاغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها لحديث أم سلمة رضى الله عنها.

وفى حديث مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلى بها فى ركعة ثم يركع فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ متر سلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فيقول سبحان ربى العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا نحوا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربى الاعلى فكان سجو ده قريبا من قيامه . وفي حديث من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد . وخرج الوايلي أبو نصر عن مسلم ابن مخراق قال قلت لعائشة رضى الله عنها إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن فى ليلة مرتين أوثلاثا فقالت: أولئك يقرؤا ولم يقرؤن ، كنت أقوم مع النبى طلى الله عليه وسلم فى الليل النمام في قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعاوا حتعاذ . وفي صحيح مسلم عن شقيق قال : جاء رجل من بنى بجيله يقال له نهيك بن وفي صحيح مسلم عن شقيق قال : جاء رجل من بنى بجيله يقال له نهيك بن

سنان إلى عبد الله فقال: إنى أقرأ المفصل في ركمة ? فقال عبد الله: هذا كرمذ الشعر. الهذ متابعة القرآن في سرعة. واختلفوا في أول المفصل فقال بعضهم: أوله سورة القتال، وقال آخرون: أوله سورة قاف، وروى ذلك في حديث مرفوع وسمى قصار المفصل مفصلا لكثرة الفصول فيها. لقد عامت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في في كل ركعة، في رواية قال فذكر عشرين سورة من المفصل مبورتين في وخرج أبو داود عن علقمة والاسود قالا: أنى ابن مسعود رجل فقال إنى أقرأ المفصل في ركعة فقال: هذا كهذ الشعر، وثراً كنثر الدقل، لحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر والسورتين في ركعة ، الرحمن والنجم في ركعة ، وإذا وقعت ونون في ركعة ، وسأل سائل والنازعات في ركعة ، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة ، والدخان وإذا والشمس كورت في ركعة ، والدخان وإذا

قال أبو داود: هذا تأليف عبد الله.

قال المؤلف رحمه الله: النظائر والقرائن هي السور المتقاربة في المقدار وقد جاء عددها في صحيخ مسلم عمان عشرة كما ذكر أبو داود في رواية عشرين وقد زاد أبو داود في رواية ابن الاعرابي والمدثر والمزمل في كملت عشرون . وروى الوايلي عن ابراهيم عن نهيك بن سنان عن عبد الله قال: لقد علمت النظائر التي كان يقرؤها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النجم والرحمن والدخان وعم يتساءلون . وروى عن شقيق عن أبي وائل قال: قال عبد الله لقد علمت النظائر التي كان يصلي بهن رسول أبي وائل قال : قال عبد الله لقد علمت النظائر التي كان يصلي بهن رسول ابته صلى الله عليه وسدلم الداريات والطور والنجم واقتر بت الساءة والرحمن والواقعة ون والقلم والحاقة وسأل سائل والمزمل والمدثر ولا أقسم بيوم القيامة

وهل أتى على الانسان والمرسلات وعم يتساءلون والنازعات وعبس وويل للمطففين وإذا الشمس كورت وحم الدخان .

قال المؤلف رحمه الله: ولا بعد في شيء مما ذكرنا لأنه يحتمل أن بكون عليه السلام قرن في وقت بين عشرين وفي وقت بين عشرين عشرين وفي وقت بين سورتين كما ذكر أبو داود وفي وقت آخر قرن بين سورتين غيير التي قرن بهما في الوقت الآخر كما ذكر الوابلي فتتفق الروايات ولا تتضاد والحمد لله. وذكر ابن مسعود النظائر ردا علي من قرأ المفصل في ركعة واحدة وهذ في قراءته.

وأكر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة ليتدبره القارىء ويفهم معانيه. وروي ابن القاسم وابن وهب عن مالك في الهذ في القراءة فقال: من الناس من إذا هـذ كان أخف عليه وإذا رتل أخطأ ومن الناس من لايحسن هذاوالناس في هذا على قدر درجاتهم وما يخف عليهم وكل واسع. وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا بختمون القرآن في ركعة وهذا لا عكن إلا بالهذ والله أعلى.

### الباب الثاني والثلاثون

(في حسن الصوت بالقرآن و ترك الترجيع والتطريب فيه وماللعلماء في ذلك)

ابن ماجه قال حدثنا بشربن معاذ الضرير قال ثنا عبد الله بن جعفر المدنى قال ثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أحسن الناس صوتا من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله تعالى » قال وحدثنا راشد بن سعيد البرمكي قال

ثناالوليد بن مسلم قال حدثها الأوزاعي قال ثنااسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد الله قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: «لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته » وقال حدثنا محمد بن رمح ثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل وسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال «من هذا ؟ » فقيل هذا عبد الله بن قيس فقال « من هذا ؟ » فقيل هذا عبد الله بن قيس فقال بريدة عن أبيه قال قال وسول الله عليه وسلم عن عبد الله بن المريد آل داود » خرجه مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم في إن عبد الله بن قيس أوالأشعرى \_ أعطي من مارامن من امير آل داود » كذا جاء في هذه الرواية على الشه على الله عليه وسلم لأبي موسى قال قال وسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: «لورأية في وأنا أممع لقراء تك البارحة الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: «لورأية في وأنا أممع لقراء تك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود » وخرجه البخارى أيضا .

واختلف العلماء في النظريب في القراءة والترجيع فيها فمنع من ذلك وأنكره مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم، وكرهه أحمد بن حنبل كما كرهه مالك رحمهم الله .

وأجازذلك طائفة منهم أبوحنيفة وأصابه، والشافعي وأصحابه، وابن المهارك والنضر بن شميل، واختاره الطبرى وابن العربي وغيرهما واحتجوا بقوله عليه السلام «زينواالقرآن بأصواتكم» رواه البراء بن عازب . أخرجه أبو داود والنسائمي وابن ماجه، وبقوله عليه السلام: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» أخرجه مسلم . وبقول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. وبما رواه عبد الله بن مغفل

قال . قرأ النبي صلي الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته .

قال المؤلف رحمه الله: والقول الأول أصح إن شاء الله تعالى. بيانه ماروى عن زياد النميري ؟ أنه جاء مع القراء الى أنس بن مالك فقيل له أقرأ فرفع صوته وطرب \_ وكانرفيع الصوت \_ فكشف أنسءن وجهه \_ وكان على وجهه خرقة سوداء\_فقال: ياهذا ماهكيذا كانوا يفعلون، وكان إذا رأى شيئًا ينكره كشف الخرقة عن وجهه . وروى عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم بالناس فطرب في قراءته فأرسل اليه سعيد ابن المسيب يقول: أصاحك الله إن الأئمة لاتقرأ هكذا . فترك عمر التطريب بعد . وروى عن القاسم بن محمد أن رجلا قرأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرب فأنكر ذلك القاسم وقال : يقول الله عز وجل (كتاب عزيز لاياً تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) وروى عن مالك رحمـه الله أنه سئل عن النبر في القراءة للقرآن في الصلاة فأنكر ذلك وكرهه كراهة شديدة وأنكر رفع الصوت به ، وروى ابن القاسم عنــه أنه سئل عن الالحـان في الصلاة فقال: لايمجني وقال: إنما هو غناء يتمتعون به . أو قال يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم . وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ارسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الأذان سمح سهل فان كان أذانك سهلا سمحاو الأفلا تؤذن» أخرجه الدارقطني في سننه .

فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع ذلك في الأذان فأحرى أن لا يجوزه في قراءة القرآن الذي حفظه الرحمن فقال وقوله الحق (إنا نحن نزلنا وم ١٠٠)

الذكر وإناله لحافظون) وقال جل وعز (كيتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) وقد تقدم في الباب قبله كيف كانت قراءة الني صلي الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل لم يكن فيها تطريب ولاترجيع وإنما كانت مدا . وأما مااحتج به المخالف من قوله عليه السلام «زينوا القرآن بأصوانكم» فليس على ظاهره وإنماهو من باب المقلوب، أي زينوا أصوانكم بالقرآن. قال الخطابي. وهكذا فسره غير واحد من أعمة الحديث زينوا أصوانكم بالقرآن وقالوا هو من باب المقلوب كما قالوا عرضت الحوض على الناقة ، و إنمـا هو عرضت الناقة على الحوض. قال ورواه معمر عن منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن وهو الصحيح. قال الخطابي : ورواه طلحة عن عبدالرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « زبنوا أصواتكم بالقرآن » أى الهجوا بقراءته واشغلوا به أصوانكم وانخذوه شعارا وزينة . وقيل معناه الحض على قراءة القرآن والدؤوب عليه. وقد روى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «زينوا أصواتكم بالقرآن» وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: حسنوا أصواتكم بالقرآن.

وسلم: إنى لوعلمت أنك تسمع لقراءتي لحبر نهاك تحبيرا. أي لحسنت صوتى بالقرآن وزينته به ورتلته . وهذا يدل على أنه كان يهد في قراءته مع حسن صوته الذي جبل عليه ، والتحبير التزيين والتحسين ، فلو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه لمد في قراءته ورتلها كما كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك زيادة في حسن صوته بالقرآن وهومعني ماروي عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضى الله عنــه أنه قال : ماأدركت رجلا من المهاجرين إلا وقد سمعته يثرنم بالقران . ومعنى حديث البخاري فى ترجيع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الفتح وثر نمه فيها على مايأتى ، ومعاذ الله أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إن القرآن بزين بالأصوات أوبغييرها فمن تأول هــذا فقد واقع أمرا عظميما أن يحوج القرآن إلى مايزينه وهو النمور والضياء والزين الأعلى لمن أابس بهجته ، واستنار بضيائه . وقد قيل إن الأُمر بالتزيين اكتساب القراآت وتزيينها بأصواتنا وتقدير ذلك أن زبنهوا القراءة بأصواتكم فيكون القرآن بمعنى القراءة كما قال تعالى (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) أي قراءة الفجر . وقولة تعالى (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) أى قراءته . وكما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان بن داود عليهما السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا . أي قراءة . قال الشاعر في عثمان رضى الله عنه:

ضحوا بأشه طعنو ان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أى قراءة . فيكون معناه على هذا النأويل صحيحا الا أن يخرج القراءة التي هي النلاوة عن حدها على ما بينته فيمتنع . وقدقيل إن معنى يتغنى به يستغنى

به من الاستفناء الذي هو ضد الافتقار لامن الغناء . يقال تغنيت وتغانيت عمني استغنيت ، وأغناه الله وتغانوا أي استغنى بعضهم عن بعض . قال الجوهري : تغني الرجل بمعنى استغني . قال المفيرة بن حنبا التميمي :

كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا

والى هذا النأويل ذهب سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح . ورواه سفيان عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . وقد روى عن سفيان أيضاوجه آخر ذكره اسحاق بن راهو يه أي يستغن به عما سواه من الأحاديث. والي هذا التأويل ذهب البخاري محمد بن اسماعيل لاتباعه الترجمة في كتابه بقوله تعالى (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) والمراد الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم قاله أهل التأويل. وقيل إن معنى يتغنى به يتحزن بهأي يظهر على قارئه الحزن الذي هو ضدالسرور عند قراءته وتلاوته وليس من الغنية لأنه لو كان من الغنية لقال يتغاني به ولم يقل يتغني به . ذهب الى هذا جماعة من العاماء منهم الحليميعلى مانذكره عنه آخر البابوهو قول الليث ابن سعد وأبي عبيد و محمد بن حبان البسى واحتجوا بما رواه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ولصدره أزيز كأزير المرجل من البكاء \_ الأزيز بزائين أي صوت الرعد وغليان القدر \_ قالوا ففي هذا الخبر بيان واضح على أن المراد بالحديث التحزن وعضدوا هذا بما رواه الأئمة عن عبد الله قال قال ليرسول الله صلى الله عليه وسلم « اقرأ على » قال فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت (فـكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) فنظرت اليه فاذا عيناه تدمعان وروى ابن ماجه قال ثنا عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن ابن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره فسلمت عليه فقال من أنت ؛ فأخبرته فقال: مرحبا بابن أخى بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن هذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتبا كوا و تغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا ، وهذا نص . وقال أبوعبيد: ومحمل الأحاديث الني جاءت في حسن الصوت إنما هو على طريق الحزن والتخويف والتشويق بيين ذلك حديث أبي موسى إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سمعن قراءته فأخبر بذلك فقال « لو علمت لشوقت تشويقا و حبرت تحبيرا » قال أبوعبيد: فهذا وجهما لا الالحان الطربة الملهية .

قال المؤلف رحمه الله: فهذه أربع تأويلات ليس فيها مايدل على القراءة

بالألحان والترجيع فيها.

(التأويل الخامس) ما تأوله من يستدل به على الترجيع والتطريب فذكر عمر بن شبة قال: ذكرت لابى عاصم النبيل تأويل ابن عبينة فى قوله يتغنى يستغنى فقال: لم يصنع ابن عبينة شيئا. وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغنا لقال من لم يستغن ولكن لما قال يتغنى علمنا أنه أراد التغني. قال الطبرى: المعروف من كلام العرب أن التغنى إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع وقال الشاعر:

تغن بالشعر مهماكنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضار قال وأما الذي زعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فليس فى كلام العرب وأشعارها ولانعلم أن أحدا من أهل اللغة قاله . وأما استشهاده بقوله : ونحن إذا متنا أشد تغانيا . فانه اغفال منه وذلك أن التغانى تفاعل من نفسين اذا

استغنى كل واحد منهما عن صاحبه كما يقال تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهماصا حبه ومن قال هذافي فعل الاثنين لم يجز أن يقول مثله فى فعل الواحد وغير جائز أن يقال تغنى بمعنى استغنى .

قال المؤلف رحمه الله: وأماماادعاه الطبرى رحمه الله أنه لم يردفي كلام العرب تغي بمعنى استغني فقد ذكره تاج اللغة في الصحاح كما ذكرناه و ذكره الهروي أيضا في غريبه وحسبك بهما. وأما قوله إن صيغة فاعل إنما تكون من اثنين فقد جاءت من واحد في مواضع كثيرة منها قول ابن عمر: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وتقول العرب. طارقت النعل، وعاقبت اللص، وداويت العليل، وهو كثير. في كون تغاني منها. وإذا احتمل قوله عليه السلام تغني الغناء والاستغناء فليس حمله على أحدهما بأولى من الآخر بل حمله علي الاستغناء أولي لولم يكن لنا تأويل غيره لأنه مروى عن صحابي كبير كما ذكر سفيان. وقد قال ابن وهب في حق سفيان : مارأيت أعلم بتأويل الاحاديث من سفيان بن عيينة. ومعلوم أنه رأى الشافعي.

(وتأويل سادس) وهو ماجاء من الزيادة في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ماأذن الله لنبي كأذنه لنبي حسن الصوت يتفنى بالقرآن يجهر به» رواه من طرق. قال الطبرى. ولو كان كما قال ابن عيينة لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معني.

قلنا: قوله يجهر به ، قال بعض علمائها رحمة الله عليهم : لايخلو أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضى الله عنه أوغيره . وأيهما كان فليس فيه دليل على ماراموه لأنه لم يقل يطرب به ، وإنما قال يجهر به والعرب تسمى كل من رفع صوته ووالى به غانيا وفعله ذلك غناء وان لم يلحن بتلحين الغناء . وعلى هذا

فسره الصحابي وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال.

قال المؤلف رحمه الله : قوله يجهر به هو تفسير أم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهما ويدل على صحة هذا مارواه أبن ماجه في سننه قال حدثناالمباس ابن عُمَان الدمشقي قال ثنا الوليد بن مسلم قال حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال « أين كينت ؟ » قالت كينت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمم مثل قراءته وصوتهمن أحد، قالت فقام وقمت معه حتى استمع له ثم قال « هذا سالم مولى أبي حذيفة ، الحمد لله الذي جعل في أمتى مثل هذا» ووجه الدليل منه قولها لم أسمع مثل قراءته وصوته ولم تقل مثل ترجيمه وتطريبه وتغنيه والله أعلم. وقد احتج أبو الحسن بن بطال لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى فقال : وقد رفع الاشكال في هذه المسألة مارواه ابن أبي شيبة قال ثنا زيد بن الحباب قال ثنا موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تملموا القرآن وغنوا به وا كتبوه فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض من العقل » .

قال المؤلف رحمه الله : وهـذا الحديث وإن صح سنده فقد عارضه غير ماحديث حسبا تقدم وماثبت عن النبي صلى الله عليه وسـلم من بيان قراءته على أنه يحتمل أن يـكون معنى وغنوا به أي الهجوا بتـلاوته وذكره كما تقدم.

والدليل على هذا مايعلم على القطع والبيان من أن قراءة القرآن بلغتنا متواترة جيلا فجيلا الى العصر الكريم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وايس فيها تلحين ولا تطريب مع كثرة المتعمقين في مخارج الحروف وفي المد والاظهار والادغام وغير ذلك من كيفية القرآآت. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ماليس بمهموز ومدماليس بمهدود فترجيع الألف الواحدة ألفات والشبهة الواحدة شبهات فيؤدى ذلك الى زيادة في القرآن وذلك ممنوع وإن وافق ذلك موضع نبرصير وها نبرات وهمزات والنبرة حيث ماوقعت من الحروف إنما هي همزة واحدة لاغير إما ممدودة وإما مقصورة. فأن قيل: فقد روى عبد الله بن المغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له عام الفتح علي راحلته فرجع في قراءته ? وذكر البخارى قال في صفة الترجيع آآآ أثلاث مرات ? وقلناذلك محمول على إشباع المدفى موضعه و يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا من الضفاط صوته وتقطيعه لأجل هدذا المركوب وإذا احتمل هذا فلا حجة فيه.

قال المؤلف رحمه الله: وهذا الحلاف إنما هو مالم يبهم مه في القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات فان زاد الأمر على ذلك حتى لايفهم معناه فذلك حرام باتفاق كما يفعل بالديار المصرية الذين يقرؤن إمام الملوك والجنائز ويأخذون علي ذلك الأجور والجوائز ضل سعيهم وخاب عملهم فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله ويهونون على أنفسهم الاجتراء على الله عن وجل بأن يزيدوا في تنزيله ماليس فيه جهلا منهم بدينهم وخروجا عن سنة نبيهم صلي الله عليه وسلم ورفضا لسيرة الصالحين فيه عن سلفهم ونزوعا الى مازين لهم الشيطان من أعمالهم وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا خاب سعيهم وصنل عملهم فهم في غيهم يترددون ، و بكتاب الله يتلاعبون ، فانا شعيهم وصنل عملهم فهم في غيهم يترددون ، و بكتاب الله يتلاعبون ، فانا أخبر صلى الله عليه وسلم .

ذكرالامام الحافظاً بو الحسين رزين وابوعبدالله الترمذي الحكيم من حديث حذيفة أنرسول الله صلى الله عليه و المقال «اقر و القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق ولحون أهل الكتابين وسيحيء بعدى أقوام يرجعون بالترآن ترجيع الغذاء والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتو نة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم » اللحون جمع لحن وهو التطريب وترجيع الصوت و تحسينه بالقراءة والشعر والغذاء .

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ويشبه هذا الذي يفعله قراء زماننا بين يدى الوعاظ وفى المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرؤن بها ما نهمي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالترجيع في القراءة ترديد الحروف كقراءة النصارى والترتيل في القراءة هو النأني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل وهو المشبه بنور الأقحوان وهو المطلوب في قراءة القرآن حسب ما تقدم أول الباب، والله الموفق للصواب.

وقال الحليمي: والذي يظهر بدلالة الاخبار أنه أراد بالتغنى أن يحسن القارىء صوته مكان ما يحسن المغنى صوته بغنائه إلا أنه يميل به نحو التحزن دون التطريب إذ قدعو ض الله من غناء الجاهلية خيرا منه وهو القرآن، فمن لم يحسن صوته بالقرآن ولم يرض به بدلامن ذلك الغناء فليس منا. إلا أن قراءة القرآن لا يدخلها من التغنى و فضول الألحان و ترديد الصوت ما يلبس المعنى و يقطع أوصال الكلام كما قد دخل ذلك كله الغناء و إعايليق بالقرآن حسن الصوت والتحزين به دون ماعداها.

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس قراءة ؟ قال « من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله تعالى » وقال « إن هـذا القرآن نزل بحزن فاقرؤه بحزن » أو كما قال .

### الباب الثالث والثلاثون

(في الآداب التي تلزم حامل القرآن وقارئه من التعظيم للقرآن وحرمته)

قال المؤلف رحمه الله : هذا الباب إذا تتبعت أحاديثه ومعانيه يقوم منهاكتاب، ونحن نذكر من ذلك على جهة التقريب والاختصار، دون التطويل والاكثار، ماكان فيه مقنع وغنية، لأولى الأبصار والنهية.

فأول ذلك أن لا يمس المصحف إلاطاهر لقوله عليه السلام في كتاب عمرو بن حزم « لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه مالك وغيره .

وقال بعض السلف: مادخلت بيتا منذ ثلاثين سنة وفيه مصحف الا وأنا على وضوء. وكان بعضهم إذا كان فى بيت فيه المصحف لم ينم تلك الليلة مخافة أن يخرج منه ريح فى بيت فيه مصحف.

ومنها أن يقرأه وهو على طهارة بالقراءة المستفيضة دون الغرائب والشواذ لأن في المشهور مندوحة عن الشواذ فكان تركها أحوط لئلا يتقرب إلى الله عز وجل بقراءة مالا يمكن القطع بأنه من عنده من غير ضرورة وليس ذاك كالأخبار الخاصة تقبل من الافراد بعدأن يكونواعدولا لا نه لا يوجد في الباب ماهو أقوى منهافتكون الضرورة هي المؤدية إلى قبولها. ومنها أن يستاك و بتخلل و يطيب فاه إذ هوطريق القرآن قال بزيد ابن أبي مالك : إن أفو اهم طرق من طرق القرآن فطهروها ونظفوها ما استطعتم ، وعن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : « نظفوا أفو اهم فانها عليه السلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك بالسواك بالله عليه السلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك بالسواك بالله عليه وسلم أنه قال : « الله والله والله والله على الله عليه و على الله عليه و الهران و قال : « السواك بالسواك بالله عليه و الما الله عليه و الهران و قال : « السواك بالسواك بالله عليه و الهران و قال : « السواك بالهران و قال : « السواك بالما بالهران و قال نه و كان يريد الصلاة وقراءة القرآن و قال : « السواك بالهران بالهران و قال : « السواك بالسواك بالهران و كان يريد الصلاة وقراءة القرآن و قال : « السواك بالهران و قال نه بالسواك بالهران و قال نه بالسواك بالهران و كان عليه السلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك بالهران بيد الصلاة وقراءة القرآن و قال : « السواك بالهران بيدان بريد الصلاة وقراءة القرآن و قال : « السواك بالهران به بالهران به بالهران به بالهران به بالهران به بالهران بيدان بريد الصلاة وقراءة القرآن و كان به بالمران به بالهران بالهران به بالهران به بالهران به بالهران بالهران به بالهران بهران بالهران بهران بالهران بالهران بهران بالهران بهران بهران بهران بالهران بهران بالهران ب

مطهرة للفم ومرضاة للرب » لأن المستن يطهر الفم لقصده إلى التلفظ بحروف القرآن وهو راجع الى تعظيم القرآن وقال صلي الله عليه وسلم : « إذا قام الرجل يتوصأ ليلا أونهارا فأحسن الوضوء واستن ثم قام يصلي أطاف به الملك ودنا منه حتى يضع فاه على فيه فما يقرأ الافى فيه ، واذا لم تستن أطاف به ولم يضع فاه على فيه » ومعنى قوله . استن استاك افتعل من السنة لان السواك سنة .

ومنها يستحب أن يتطيب ويتلبس له كما يتلبس للدخول على الأمير ومنها يستحب أن يتطيب ويتلبس له كما يتلبس للدخول على الأمير فانه مناج ربه بكلامه . وقال عون بن عبد الله : كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه تعجبه الثياب الحسنة النظيفة والريح الطيب إذاقام الى الصلاة . وعن أبي العالية أنه كان إذا قرأ اعتم ولبس ثيابه وارتدى واستقبل القبلة . وقال عمم الدارى : كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا قام بالليل يتهجد اغتلف بالغالية . وقال مجاهد : كانوا يكرهون أكل الثوم والركراث والبصل من الليل ، و يستحبون أن يمس الرجل عند قيامه طيبا إذا قام من الليل يمسح شاربه وما أقبل من اللحية . وقال قتادة : ما أكلت الثوم منذ قرأت القرآن . وكان مجاهد إذا قرأ أو صلى فان وجد ربحا أمسك عن القراءة حتى يذهب ذلك الربح الذي يشمه .

ومنها يستحب أن يستقبل القبلة عند الذكر والقراءة لقوله عليه السلام «خير المجالس مااستقبل به القبلة » .

ومنها يستحب أن يتمضمض كلما تنخع . روى شعبة عن أبي همزة عن ابن عباس أنه كان يكون بين يديه تورفيه ماء إذا تنخع بمضمض ثم أخذ في الذكر ، وكان كلما تنخع تمضمض .

ومنها يستحب إذا تناءب أن يمسك عن القراءة لائنه مخاطب ربه ومناج والتناؤب من الشيطان. قال مجاهد : إذا تناءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة تعظيما حتى يذهب تناؤبك. وقال عكرمة: يريد أن فى ذلك الفعل إجلالا للقرآن

ومنها يستحب أن يستعيذ بالله عندا بتدائه القراءة من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن كان ابتداء قراءته من أول السورة أو من حيث بلغ، ويقال: لا تكون البسملة إلا في أوائل السور لاغرر.

ومنها يستحب إذا أخذفي سورة لم يشغل عنهاحتى يفرغ منها الا من ضرورة. وكذلك إذا أخذ في القراءة لم يقطعهاساعة فساعة ولا يخللها بكلام الآدميين من غير ضرورة فان فيه استخفافا بالقرآن كما لو قطع مكالمة أحد فيحدث غيره ممن هودونه فان فيه استخفافا بذلك، ولائن في اتباع القرآن بعضه بعضا بالقراءة من البهجة ما يظهر عند الانباع، ويخفي عند التقطيع وفي سلب زينة قراءة القرآن. فلذلك كان مكروها.

ومنها ينبغى أن يخلو بقراءته حتى لايقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه لأنه إذا فعل ذلك زال عند سلطان الاستعاذة التي استعاذ بها في البدء وقال يحيي بن معاذ : أشتهى من الدنيا شيئين ، بيتا خاليا ، ومصحفا جيد الخط أقرأ فيه القرآن .

ومنها ينبغي أن يقرأه على تؤدة وترتيل كما تقدم بيانه ولا يهد فان النفكرأمكن منه عندالترتيل منه عندالهد فكانالترتيل بالذكرأولى فيستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به .

ومنها ينبغيأن يقف على آية الوعد فيرغب الى الله ويسأله من فضله، وأن يقف، على آية الوعيد ويستجير بالله منه كما تقدم في حديث حذيفة.

وكذلك ينبغي له أن يقف على أمثاله فيتمثلها.

ومنها ينبغى له إذا مر بآية سجدة سجد فيها فان ذلك عمل متوارث، وشريعة ظاهرة، إلا مااختلف فيه من السجود فى المفصل وآخر سورة الحج وسجدة ص وليس هذا موضع ذكر ذلك، فمن جعلها من العزائم سجد فيها في الصلاة. وقال الشافعي: سجدة ص ليست من العزائم فلا يسجدها في الصلاة لأنها سجدة شكر ولا يصلح سجو دالشكر فى الصلاة ، ولم يوأن النبى صلى الله عليه وسلم سجد هذه السجدة فى الصلاة فان وجد ذلك فى دواية كانت كل سجدة للشكر مثلها .

ومنها يستحب أن يتعلم إعراب القرآن ويلتمس غرائبه ، وقد مضى القول فيمن قرأه معربا وأماغرائبه فمعرفة لغته فيعرف معني الفتيل والنقير والقطمير وأشباه ذلك من غرائب القرآن . قال ابن الانبارى : ومن عام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغرائبه معرفة الوقف والابتداء فيه ، فيذبغى للقارىء أن يعرف الوقف التام من الوقف الكافى الذي ليس بتام ، والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف .

ومنها يستحب أن يقرأه بالتفخيم ، فان زيد بن ثابت روى عن الذي صلى الله عليه وسلم قال « نزل القرآن بالتفخيم » ومعناه أن يقرأ على قراءة الرجال و لا يخضع الصوت به فيكون مثل كلام النساء ، ولا يدخل في هذا كراهيته الامالة التي هي اختيار بعض القراء ويجوز أن يكون نزول القرآن نزل بالتفخيم ورخص مع ذلك في إمالة ما يحسن إمالته و تكون هذه الرخصة نازلة على لسان جبريل عليه السلام أيضا لكن لفظه بالتنزيل كان التفخيم دون الا الله لأن الامالة لا يجوز الا في مواضع مخصوصة والفتح يطرد في الجميع علم أن التفخيم أهو الأصل وهو اللغة القديمة السابقة والامالة يطرد في الجميع علم أن التفخيم أهو الأصل وهو اللغة القديمة السابقة والامالة يطرد في الجميع علم أن التفخيم أهو الأصل وهو اللغة القديمة السابقة والامالة

لأنجوز الالعلة تعرض على مابيناه في كتاب الانتهاز في القراآت.

ومنها يستحب أن يؤدي الحكل حرف حقيه من الاداء حيى يبرز الدكلام باللفظ عماما فان له بكل حرف عشر حسنات على ماتقدم من الحديث واذا كان له بكل حرف عشر حسنات وينبغى له أن لايهمل حرفا أثبته إمام فيكون قد أتى على جميع القرآن ولم يبق شيئافتكون ختمة أصح من ختمة إذا ترخص مجذف مالايضر حذفه ألا ترى أن صلاة من الستوى في جميع شرائطها أتم ممن ترخص بترك ما يجوز تركه

ومنها اذا انتهت قراءته أن يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسول الله صلي الله عليه وسلم ويشهد علي ذلك أنه حق فيقول: صدقت ربنا وباغت رسل ربى ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط ثم يدعو بدعوات من القرآن ويقرن ذلك بالصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم أولا وآخرا اذ كان الوقوف على القرآن والوصول اليه من قبله صلي الله عليه وسلم .

وأمامن استوفى القرآن قراءة وختما فانه يرجع الى أول القرآن فانه يقرأ الى قوله (أولئك هم المفلحون) فان ذلك من آدابه حتى لا يبقى كهيأة المهجور . والأصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الاعمال الى الله تعالى في فقال «الحال المرتحل» قيل معناه الذي يصدد من أول القرآن الى آخره ومن آخره الي أوله كلما حل ارتحل . وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ذلك مفسرا ، وهو أنه قيل له أي الاعمال أفضل في قال «الحال المرتحل» قيل وما الحال المرتحل في قال «الحاتم المفتتح وروى من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير الاعمال افتتاح القرآن وختمه » وعن صالح المرى عن أيوب

عن أبى قلابة يرفعه قال: من شهد فتح القرآن فكا أنها شهد فتحا في سبيل الله ومن شهد ختمه فكا أنها شهد الغنائم وهي تقسم .

وم: باإذا قرأه أن لا يلتقط الآى من كل سورة فيقرأ بها فانه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبى بكر وهو بخافت، ومر بعمر وهو يجهر ، ومر ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه . فقال لا بى بكر « إلى مررت بك وأنت تخافت ؟ » فقال إنى أسمع من أناجي . قال « ارفع شيئا » وقال لا مررت بك وأنت تجهر ؟ » قال : أطرد الشيطان وأوقط الوسنان . قال « أخفض شيئا » وقال لبلال « مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة ؟ » فقال : أخاط الطيب بالطيب . فقال « أقرأ السورة على وجهها » .

وال الحليمى: وهذاأولى مما روى أنه سمع عمارا يقرأ من هذه ومن هذه فله كلمه في ذلك قال: أفتسمعني أخلط به بما ليس منه ? قال لا ، قال في كله طيب. ولم يذكر أنه أنكر عليه. والذي فعله بلال هو الذي فعله عمار بعينه في كان ماروى من التصريح بالانكار ، والتغير أولى بالاعتماد من الرواية التي ليس فيها أكثر من السكت عن عمار. ولعل النظر إذا أنهم منع من اتيان حديث عمار لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر منه فعلا فقا بله عمار بالحجة فأمسك عنه وهذا عظيم. ولئن كان شيء من الاخبار يرد بضعف أحد من نقلته لرد هذا بخطأ متنه وهجنته أولى.

ومنها إذا قرأ فى المصحف أن لا يتركه منشورا ولا يضع فوقه شيئامن الكتب ولا ثوبا ولا شيئا خطيرا ولاحقيرا حتى يكون بهذا محفوظامكنونا عاليا لسائر الكتب وغيرها وقد وصفه الله بأنه فى كتاب مكنون لايمسه إلا المطهرون، فاذا كان فوق السماوات. مكنونا محفوظا وليس هناك الا

الملائكة المطهرون فلا أن يكون فيما بيننا مكنونا محفوظا أولى ، ألاترى أنه منهى ألايمسه الاطاهر فأولى أن ينهى أن يعرضه للاهانة أو يغفل عنه فيصيبه غبارالبيت إذا كنس أو الدخان ، أو يعمل عليه حسابه أومفتاح حانوته ، إلاأن يكونا مصحفان فيوضع أحدهما فوق الآخر فيجوز.

ومنهاأن يضعه في حجره إذاقرأه أوعلى شيء بين يديه ولا يضعه في الأرض ومنها أن لا يمحوه من اللـوح بالبصاق ولـكن بغسله بالماء ويتوقى النجاسة من المواضع النجسة ، والمواضع التي توطأ فان لتلك الغساله حرمة وكان من كان قبلنا من السلف منهم من يستشفي بغسالته. وفي التهزيل (و أنزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ) وقال (ياأيها الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور) وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خاتمة القرآن معوذتان لم يتعوذ الناس عملها . ورقى أبوسعيد الحدري اللديغ بفاتحة الكتاب فبرأ وأعطوه قطيعا من الغنم ثلاثين شاة . وفي الجملة أن الكلام مما يستشفى به وكانت عائشة رضى الله عنها تعوذالنبي صلى الله عليه وسلم فى مرضه فتقول اللهم رب الناس ، أذهب الباس ، أشف أنت الشافي لاشفاء الاشفاؤك شفاء لا يغاد رسقها وان جبريل رقبي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكبي فقال له : باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك الله يشفيك باسم الله ارقيك. وقال عليه السلام «مامن مريض لم يحضر أجله تعوذ بهذه الكامات: «باسم الله العظيم من شر مانجد و نحاذر سبع مرات الاشفاه الله عز وجل ».

واذا كان كذلك فالقرآن الذي لا كلام أشرف منه ولم ينزله الله تعالى الا ليخرج به الناس من الظامات الى النور وينقذهم به من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها ، ويهديهم به الى الجنة التى فيها الحياة الدائمة والراحة التامة من كل خوف وحزن أولى أن يستشفى به وبغسالتة ويتبرك بقراء تة ، وقد جاء

عن المتقدمين في باب الاحترازات من المخاوف والاستشفاء من الأوراض بآيات القرآن ماهو مذكور في غير هذا الموضع، وسنذكر منه طرفا في الباب الموفي أربعين ، وأنهم انتفعوا بذلك في كان ذلك أدل دليل على أن القرآن من عند الله تعالى .

ومنها إذا اغتسل بكتابته مستشفيا من سقم أن لايصبه على كناسة ولا في موضع نجاسة ولاعلى موضع يوطأ ولكن في ناحية من الأرض في بقعة لايطأها الناس، أو يجد حفرة في موضع طاهر حتى يصب من جسده في تلك الحفرة ثم يكبسها، أونهر كبير بختلط بمائه فيجرى.

ومنها أن لا يتخذ الصحيفة اذا بليت ودرست وقاية للكتب فان ذلك جفاء عظيم ولكن يمحوها بالماء .

ومنها أن لا يخلى يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة أومرتين. وكان أبو موسى يقول: إنى لا ستجي أن أنظر كل يوم في عهدر بى عزوجل مرة . وكان عمر بن الخطاب إذا دخل بيته نشر المصحف وقرأ فيه . و دخلوا على عثمان وهو يقرأ في المصحف وكان والله قارئا : فقال والله إنى لأكره أن يأتى على يوم لاأ نظر في عهد الله عز وجل . وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إذا أصبح أمر غلامه فنشر المصحف فقرأ ه عليه . وروي أن مصحف عبد الله كان منشورا في بيته . وقالت عائشة رضى الله عنها : أفضل مصحف عبد الله كان منشورا في بيته . ووالت عائشة رضى الله عنها : أفضل العبادة قراءة مائى آية في المصحف . وروى أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن مسلم عن عبدالله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عبد الله عليه وسلم : «فضل من يقرأ القرآن نظرا على الذي يقرؤه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة » وروى من حديث على الذي يقرؤه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة » وروى من حديث

حذيفة عن النبي صلى الله عليه و الم أنه قال « قراءة القرآن في غير المصحف ألف درجة ، والقراءة في المصحف يضاعف على ذلك بألني درجة » وقال عبد الله بن حسان : اجتمع اثنا عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أفضل العبادات قراءة القرآن نظرا. وقال شداد بن أوس: ليس من العبادات أشد على الشيطان من قراءة القرآن نظرا . وروي أبو الاحوص عن عبــد الله بن مسمود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يحبه الله عزوجل ورسوله فليقرأ في المصحف» ذكره ابن شاهين وخرج من حديث اسماعيل بنءياش عن يحي بن سعيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قرأ مائتي آية في المصحف كل يوم نظرا شفع في سبع قبور حول قبره وخفف الله عز وجل عن والديه وان كانا مشركين » . وروى ابن جريج عن أبي مليكة عن ابنءباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أدام النظر في المصحف متع ببصره » وروي زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطو ا أعينكم حظها من العبادة » قالوا يارسول الله و ماحظها من العبادة ? قال «النظر في المصحف والتفكر فيه ، والاعتبار عند عجائبه» وروى مكحول عن عبادة بن الصامت وال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن نظرًا » وقال نافع : كان ابن عمر إذا نظر في المصحف ليقرأ بدأ فقال : اللهم أنت هديتي ولو شئت لم أهند ، لا تزغ قلي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

﴿ تنبيه ﴾ قال العاماء: فائدة القراءة من الحفظ قوة الحفظ، وثبات الذكر، وهي أمكن للتفكر فيه وفائدة القراءة في المصحف الاستثبات

لا يخلط بزيادة حرف ولا إسقاط حرف، أو تقديم آية أو تأخيرها . وأيضا فانه يعطى عينيه حظها منه فان العين تؤدى للنفس و بين النفس والصدر حجاب ، والقرآن في الصدر فاذا قرأه عن ظهر قلبه فانه يسمع أذنه فيؤدى الي النفس ، وإذا نظر في الحط كانت العين والاذن قد اشتركتا في الاداء وذلك أو في للأداء ، وكانت العين قد أخذت حظها كالأذن ويقضى حق المصحف لان المصحف لم يتخذ ليهمل ، وله على الانفراد حق فلا يقرأ إلا على طهارة الاترى أن المحدث منهى عن مسه وكانت القراءة في المصحف أولى وأفضل .

ومنها ان لايتأوله عند مايعرض له من أمرالدنيا. وروى هشيم عن المغيرة عن ابراهيم قال: كان يكره أن يتأول شيئا من القرآن عند مايعرض له شيء من الدنيا. والتأويل مثل قولك إذا جاء: جئت على قدر ياموسى. أوعند رفع إنسان شيئا: وإذ يرفع ابراهيم القواعدمن البيت. ومثل قوله: كلواواشر بواهنيئا بماأ سلفتم في الأيام الخالية ، هذا عند حضور الطعام وأشباه هذا.

ومنها أن لايقال: سورة كذا وكذا كقولك سورة النحل وسورة البقرة وسورة النساء، والكن يقال: المورة التي يذكر فيها كذا. ذكره

الترمذي الحكم وغيره.

قال المؤلف رحمه الله: هذا يعارض ماثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه » وسيأتى . وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود: «هذا والذي لا إله إلاهو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة » وإذا ثبت هذا فالقول به أولى . والقول الأول إنما هو قول الحجاج واختياره ثبت ذاك عنه في صحيح مسلم وغيره . ومنها أن لايتلى منكوسا كفعل معلم الصبيان يلتمس بذلك أحدهم

أن يرى الحذق من نفسه والمبارة وذلك محرم ومجانة من فاعله ، فان فيه إخراج القرآن عن وصفه ونظمه وإبطالا لاعجازه.

ومنهاأن لا يقعر فى كلامه كفعل هؤ لاءالهمز بين المبتدعة المتنطعين فى إبراز الكلام من تلك الأفواه المتنتة تكلفافان ذلك محدث القاه اليهم الشيطان فقبلوه. ومنها بأن لا يقرأ بألحان الغناء كلحون أهل الفسق، ولا بترجيع اليهود

والنصارى، ولانوح الرهبانية فان ذلك زيغ وقد تقدم.

ومنها أن لا يخلل تخطيطه اذا خطه . وعن أبى حكيمة أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة فمر به على بن أبى طالب كرم الله وجهه فنظر الى كتابته فقال له : أجل قلمك ، أي تطه ، فأخذت القلم فقططت من طرفه وكتبت وعلى ينظر فقال : هكذا نوره كا نوره الله عز وجل .

قال العاماء: وذلك أشبه بالاجلال والتعظيم ، ألا ترى الى الناس إذا أرادوامكاتبة ملك أوسلطان تحروا لهامن القراطيس أكبرها وأمتنهاوأ نقاها ومن الخطوط أحسنها وأفخمها ، ومن المداد أبرقه وأشده سوادا ، وفرجوا السطور ولم يقر مطوها للكلايكون قدضنوا بشيء مماكانت الحاجة إليه في مكاتبته فيكونوا قدره . فكتاب الله تعالى أولى بمثل ذلك التبجيل .

وأيضا فان الكتاب كلما كان أكبر ، كان من الضياع أبعد .

ومنها أن لا يجهر بعض على بعض في القراءة فيفسد عليه حتى يبغض اليه ماسمع و يكون كهيأة المغالبة . وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقرآن فقال : «إن المصلى مناج ربه فلينظر ? بما يناجيه ، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن » وقال عليه السلام : «مالى أنازع القرآن» قال في حديث آخر : «قد عامت أن بعضكم قد خالجنيها» فهذا حكم القرآن » قال في حديث آخر : «قد عامت أن بعضكم قد خالجنيها» فهذا حكم كل مصل وقارى عفلا ينبغي لمصل غيره أوقاري عسواه أن يخلط قراء ته عليه .

ومنها أن لا يمارى ولا يجادل في القراآت ، ولا يقول لصاحبه ليس كذا هو ولعله أن تركون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن فيكون قد جحد كتاب الله . قاله الترمذي الحكيم .

ومنها أن لايقرأ في الأسواق ولافي مواطن اللغط واللغو ومجمع السفهاء . ألا ترى أن الله تعالى ذكر عبادالرجمن وأثنى عليهم بأنهم إذامروا باللغو مرواكراما ، هذا المرور بنفسه فكيف إذا مر بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللغو ومجمع السفهاء .

ومنها أن لايسأل به أحدا من الناس شيئا من الدنيا وقد تقدم. وقد قيل إن وجه الكراهة في هذا أنه ربما لم يعط فيكون قد عرض كتاب الله لأن يرد المتوسل به ، وفي ذلك بعض الغض من حرمته ، أو يكون إذا التمس بالقرآن مالا كانت منزلته كمنزلة من يلتمس بالصلاة مالا وذلك لامعني له.

ومنها أن لايقرأ في الحمام لما روي عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: شر البيوت الحمام، نزع من أهله الحياء، فلايقرأ فيه القرآن. وعن عبدالله بن مسعود أنه كره القراءة في الحمام. وعن جماعة من التابعين مثله والقراءة في الكنف وفي للمواضع المكروهة القذرة أشد كراهة ، ألاتري أنه تكره القراءة لمن أكل الثوم أوالبصل أوالكراث.

ويؤمر القائم من الليل ، أوالطويل من الازم أن يستاك وينظف فه قبل أن يقرأ القرآن لما يخالط من الريح الكريهة قراءته . والقراءة في حال قضاء الحاجتين كذلك فان الذي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يبول . وقال له بعد ذلك : «إذارأ يتني على هذه الحالة فلا تسلم على فانك إن سامت على لم أرد عليك » فالقراءة أولي بالكر اهة من رد السلام والله أعلم . ومنها أن لا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه ولا يرمي به إلى صاحبه

إذا أراد أن يناوله إياه فان ذلك امتهانة له وقلة احترام.

ومنها أن لا يصغر المصحف بكتابة ولا باسم . وروى الأعمش عن ابراهيم عن على رضى الله عنه قال : لا يصغر المصحف . وذكر ابن الانبارى عن عمر رضى الله عنه أنه رأى مصحفا صغيرا فقال : من كتب هذا ? قال رجل أنا ، فضر به بالدرة وقال عظموا القرآن .

قال العلماء: ومن المساهلة فيه وترك الحفل به أن يصغر فيكون عرضة للا يدى الخاطئة، وذوى الامانات المختلفة الناقصة، ولن يفعل هذا أحد بما عنده إلا إذا قل مقداره عنده، وخف على قلبه أمره. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقال: مسيجد ومصيحف.

ومنها أن لا يخلط فيه ماليس منه كعدد الآيات والسجدات والعشرات والوقوف واختلاف القرآت ومعاني الآيات. لأن الذي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باثبات ماينزل من القرآن فلم يحفظ أنه أمر باثبات آيات السور أوالعواشر أوالوقوف، وأمرأ بو بكر الصديق رضوان الله عليه مجمع القرآن من الله صلي والعشب وقطع الأدم و نقله عنها الى مصحفه ، كما حفظ عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من ترتيب السور الآيات. ثم اتخذ عثمان بن عفان رضى الله عنه من ذلك المصحف مصاحف و بعث بها الى الأمصار فلم يعرف أنه أثبت عنه من ذلك المصحف مصاحف و بعث بها الى الأمصار فلم يعرف أنه أثبت فيها شيئا سوى القرآن ، فكذلك ينبغي أن يفعل في كتابة كل مصحف وروى مغيرة عن ابراهيم أنه كان يكره أن يحلى المصحف ، أو يكتب وروى مغيرة عن ابراهيم أنه كان يكره أن يحلى المصحف ، أو يكتب

وروى معيره عن ابراهيم آنه كال يكره أن يحلى المصحف ، أو يكتب بالذهب أو يعلم عند رؤس الآى ، أو يصغر . وقال ابن عباس \_ ورأي مصحفا قد زين بالفضة \_ تغرون به السارق وزينته في جوفه . ورأي عبدالله

<sup>(</sup>١) اللحف جمع لحفة وهي حجارة بيض رقاق .

ابن مسعود مصحفا مزينا بالذهب فقال: إن أحسن مازينت به المصحف تلاوته ليلا ونهارا في الخلوة. وعن أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا زخر فتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم».

ومنها أن لا يكتب على الأرض ولا حائط كما يفعل في هذه المساجد الحدثة. وروي ابن المبارك عن سفيان عن محمد بن الزبير قال سمعت عمر ابن عبد العزيز يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب في الارض فقال لشاب من هذيل «ماهذا?» صلى الله عليه وسلم بكتاب في الارض فقال لشاب من هذيل «ماهذا?» قال من كتاب كتبه يهودي ، قال: «لعن الله من فعل هذا لا تضعوا كتاب الله إلاموضعه» قال محمد بن الزبير: ورأى عمر بن عبد العزيز إبنا له يكتب القرآن على حائط فضر به .

ومنها ان يفرح بالقرآن فرح الغي بغناه ، وذي السلطان بسلطانه ، فأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) وقال لعيسى (اذكرنعه ي عليك وعلي والدتك إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل). وممى القرآن نورا وشفاء ورحمة ، وسماه مباركا وهدي ، فن أنعم به عليه ويسمره له ليتعلمه ويقرأه فقد أشركه مع نبيه في علمه وإن كان لم يشركه معه في جهة الانباء والتعليم ، فان لم يعظم المنعم عليه هذه النعمة ويعرف قدرها فهو من أجهل الجاهلين . قال صلى الله عليه وسلم: «من أعطى ثلث القرآن فقد أعطي ثلث النبوة » الحديث .

ومنها ان لايكتب التعاويذ منه ثم يدخل به الخلاء إلا أن يكون فى غلاف من أدم أو فضة أوغيره فيكون كأنه في صدره.

ومنها إذا كتبه أو شربه يسمى الله تعالي علي كل نفس ، وعظم النية

فيه فان الله عز وجل يؤتيه على قدر نيته . روى الليث عن مجاهد قال : لا بأس أن يكتب القرآن ثم يسقيه المريض . وعن أبى جعفر قال : من وجد في قلبه قساوة فليكتب يس في جام بزعفران ثم يشربه .

ومنها أن لايقال سورة صفيرة ولا كبيرة . يروي عن أبى العالية أنه كره أن يقال صغيرة أوكبيرة . وقال لمن سمعه : أنت أصغر منها ، وأما القرآن فكله عظم . ذكره مكى .

قال المؤلف رضى الله عنه ورحمه: قد روى أبو داود ما يعمارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيمه عن جده أنه قال: مامن المفصل سورة كبيرة ولا صغيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة.

ومنها أن يعترف لله عز وجل بما عبر به عن نفسه ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ (والتين والزيتون) فبلغ (أليس الله بأحكم الحاكمين) قال بلى وقيل : كان يقول «سبحانك اللهم وبلى » وقيل كان يقول «سبحانك اللهم وبلى » وقيل كان يقول «سبحانك وبلى » . وإذا قرأ (فبأي حديث بعده يؤمنون) قال «آمنت بالله وما أنزل » وقرأ في الصلاة (فألهمها فجورها وتقواها) فقال : «اللهم آت نفسى تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها » .

وقال علقمة : صليت الى جانب عبد الله فاستفتح طه فلما أتى على هذه الآية (وقل ربى زدنى علما) فقال : رب زدنى علما . ثم ختمها فركع . وقال ابن عمر : إذا قرأت (قل أعوذ برب الفلق) فقل أعوذ برب الفلق ، وإذا قرأت (قل أعوذ برب الناس) فقل أعوذ برب الناس . وكان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله)

بكي ثم قال : بلى ياربى بلى ياربي . وكان معاذ بن جبل إذا ختم سورة البقرة قال : آمين ، كما يقول إذا ختم الفاتحة .

# الباب الرابع والثلاثون

(فيما جاء في حامل القرآن وما هو ومن هو وفيمن عاداه)

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب بيان العلم له: روى من وجوه فيها لين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة الامام المقسط، وذى الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالى فيه، ولا الجافى عنه » قال أبو عمر: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه، والعاملون به.

قال المؤلف، رحمه الله: ماأحسن هذا!! وهذا هو الكال على ما تقدم. وفي الترمدذي عن صهيب قال قال رسول الله صملي الله عليه وسلم: «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» وهذا الحديث وإن كان إسناده ليس بذاك فهمناه صحيح والله أعلم. قال أبوعمر: وروى أنس أن الني صلى الله عليه وسلم قال: «القرآن أفضل من كل شيء فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن استخف بالقرآن فقد استخف بحق الله، حملة القرآن هم الحفو فون برحمة الله، المعظمون كلام الله، الملبسون نور الله، فمن والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد استخف بحق الله عز وجل» وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أشر افأمتي حملة القرآن وأصحاب الليل» وعن محمد بن عبدالله بن عبيد بن المنه عمير عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الغزاة فرطأهل الجنة والانبياء سادات أهل الجنة وحملة القرآن عرفاء أهل الجنة والانبياء سادات أهل الجنة وحملة القرآن عرفاء أهل الجنة ».

وروى وكيم بن الجراح عن الأعمش عن زائدة بن عاصم عن ذرعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «أكرموا حملة القرآن فين أكرمهم فقدأ كرمني ، ومن أكرمني فقدأ كرم الله عزوجل الله عز وجل لينصت القرآن ويستمع من أهله ألا ولا تنقصو احملة القرآن حةوقهم فانهم من الله بمكان ، كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنه لا يوخي اليهم ، التالي والسامع آية من كتاب الله خير مما دون العرش الي الارض السابعة السفلي ، التالي والسامع آية من كتاب الله خير من صبير ذهب » قيل يارسول الله وما صبير ذهب ؟ قال « مثل أحــد في الميزان » خرجه الوايلي في كتاب الابانة له. وقال: هذا حديث غريب جدا من رواية الأكابر عن الاصاغر. وكتب عمر بن عبدالعزيز الي عماله: لا تستعملوا على شيء من أعمالي الأأهل القرآن. فكتبوا اليه استعملنا أهل القرآن فوجدناهم خانة ، فكيتب إليهم لاتستعملوا إلا أهل القرآن فانه إن لم يكن عندأهل القرآن خير فغيرهم أحرى أن لا يكون عندهم خير. وقال الحسن: ثلاثة يوسع لهم في المجلس ، ذو الشيبة في الاسلام ، وحامل القرآن ، والامام القسط. وروى مرفوعا.

## الباب الخامس والثلاثون

(في البكاء من خشية الله عند تلاوة القرآن وسماعه وفيما يحمل على ذلك)

روى البخاري عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
« اقرأ على » قلمت أقرأ عليك وعليك أنزل ؟؟ قال: « إنى أحب أن أسمعه
من غيرى » فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت ( فكيف إذا جئنامن كل
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) قال أمسك فاذا عيناه تذرفان

وأخرجه مسلم وقال بدل قوله فأمسك فرفعت رأسي أو غمز ثي رجل الى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل.

﴿ فصل ﴾ قال علماؤنا : بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إيما كان لعظيم ماتضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر إذيوتي بالأنبياء عليهم السلامشهداء على أمهم بالتصديق والتكذيب ويؤتى به صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته وغيرهم. ولهذأ قال العلماء: يجب على القارىء إحضارقلبه ، والتفكير عند قراءته ، لأنه يقرأ خطاب الله الذي خاطب به عباده · فمن قرأه ولم يتفكر فيه وهو من أهل أن يدركه بالتذكر والتفكر كان كمن لم يقرأه ، ولم يصل الى غرض القراءة من قراءته فان القرآن يشتمل على آيات مختلفة الحقوق فاذا ترك التفكر والتدبر فيما قرأ استوت الآيات كانها عنده فلم يرع لواحدة منها حقها، فثبت أن التفكر شرط في القراءة يتوصل به الى إدراك أغراضه ومعانيه ومايحتوى عليه من عجائبه وقد قال الله تعالى (كتاب أنزلناه اليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولوا الأبباب) وقال (أفلا يتدبرون القرآن أمعلي قلوب أقفالها) وأيضافان ترديدالآية والتخشم والبكاء عندها سنة القارىء فاذالم يعرف مايقرأ لغفلته أولجهله به لم يميز موضع الترديد، ولاجاءت عينه بدمع · فصح أن سنته إذا كان عالما باللسان فهما مميزا أن يقرأ متفكرا. ويوضحه ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يردد هذه الآية حتى أصبح ( إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانكأنت العزيز الحكيم) وقال محمد بن كعب لأناقراً إذا زلزلت والقارعة أرددهما وأتفكر فيهما أحب الى من أن أبيت أهذالقرآن. وقال سعيد بن عبيد الطائى: سمعت سعيد بن جبير يؤمهم في شهر رمضان وهو يردد هذه الآية (فسوف يعلمون إذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في

الحميم تم في النار يسجرون) وقال القاسم: رأيت سعيد بن جبير قام ليلة يصلي فَقُراً (واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله ثم توفى كل نفس ما كسبت) فرددها بضعا وعشرين مرة ، وكان يبكى بالليل حتى عمش . وقال الحسن : ياابن آدم كيف يرق قلبك وإيما همك في آخر سورتك. وقال بعضهم: بعثتني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها الى السوق وافتتحت سورة والطور وانتهت الى قوله تعالى (ووقانا عذاب السموم) وذهبت ورجعت وهي تكرر هذه الآية. وقال رجل من قيس يكني أبا عبد الله: بتنا ذات ليلة عند الحسن فقام من الليل فصلى فلم يزل يردد هذه الآية حتى السحر ( وإن تعدوا نعمة الله لا تجصوها ) فلما أصبح قلنا ياأبا سعيد لم تكد تجاوز هذه الآية سائر الليل؟ قال: أرى فيها معتبرا، ماأرفع طرفا ولا أرده إلا وقد وقع على نعمة وما لا يعلم من نعم الله أكثر . وقال أبو سليان : مارأيت أحدا الخوف على وجهه والخشوع أظهر من الحسن بن صالح بن صالح بن حي. قام ليلة الى الصباح بعم يتساءلون ثم غشني عليه ، ثم عاد فعاد اليها فغشي عليــه فلم يختمها حتى طلع الفجر · وإذا تقرر هــذا حمله على البكاء والخشوع معرفة مايقرأ لاحضار قلبه والتذكر عند قراءته . وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن هذاالقرآن نزل بحزن فابكو افان لم بكوا فتباكوا» وقد تقدم. وجاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتني مسجدًا بفناء داره فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يتعجبون منه وينظرون اليه، وكان رجلا بكاء لا علك دموعه إذا قرأ القرآن. وكان عمر بن الخطاب يصلي بالناس فبكرى في قراءته حتى انقطعت قراءته وسمع نحيبه من وراء ثلاث صفوف . وقرأ ابن عمر (ويل للمطففين) فلما أبي على قوله (يوم يقوم الناس لرب العالمين) بكي حتى انقطع عن قراءة ما بعدها . وقال ابن أبي مليكة : كان ابن عباس يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا ، ثم حكى قراءته (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) قال ثم بكى حتى سمع له نشيج . ومر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب يقرأ فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) فوقف واقشعر وخنقته العبرة فجعل يبكي ويقول : ويحى من يوم تنشق فيه السماء ويحى . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « مثلها يافتي أولا تمثلها والذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك » .

ويقول انه صفة الضعفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه فقال: «عينان ويقول انه صفة الضعفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه فقال: «عينان لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله» وكان أبو بكر رضى الله عنه أسيفا إذا قرأ بكي شوقاو خوفا. وكان عبدالله ابن عمر و يكثر من البكاء ويغلق عليه بابه حتى رمصت عيناه.

قال المؤلف رحمه الله: مدح الله البكائين في كتابه عز وجل مخبرا عن الأنبياء ومن انضاف اليهم من الأولياء (إن الذين أو توا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا و بكيا) وقال (ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا) وأخبر أن البكاء يزيدهم خشوعا والذين أو توا العلم هم أهل الخشية كما قال في تزيله (إنما يخشى الله من عباده العاماء) لله وأعلم عما أتقى » وكان صلى الله عليه وسلم يصلى واصدره أزيز كا زيز لله وأعلم عن البكاء . وقد تقدم . وقد ذكر نا عن جماعة من الصحابة وعن كثير من البكاء . وقد تقدم . وقد ذكر نا عن جماعة من الصحابة وعن كثير من النابعين أنهم بكوا فكيف يقال انه من صفة الضعفاء ، و في التنزيل (واذا

سمعوا ما أنزل الى الرسول تري أعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق والنبى صلى الله عليه وسلم بكى رهبة لذلك اليوم، وهؤلاء بكواشوقا إلى الله تعالى حين سمعوا كلامه. وقدمد الله تعالى قوما بقوله (إن الذين أو تو االعلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون اللا ذقان سجدا) الآيتين. وذم قوما آخرين بقوله تعالى (والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صاوعميانا) وهم على أقسام منهم الكفار، ومنهم الفافلون، ومنهم الذين ورد ذكرهم في الأثر ينثرونه نثر الدقل، يتعجلونه ولايتأجلونه، عرون عليه بغير فهم ولا تدبر، ينثرونه نثر الدقل، يتعجلونه ولا يتأجلونه، عرون عليه بغير فهم ولا تدبر، ومنهم من يقيم حروفه في مخارجها، ومنهم من يقيم المحتيح منها أوعرف كيف ومنهم من يقيم الله على جمع القراآت يجمعها وليته جمع الصحيح منها أوعرف كيف يجمعها، كله مذموم، واقبال على مالا يحتاج اليه، واعراض عن ما يلزم.

وفى الصحيحين عن أبى سعيد الحدرى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج فيكرقوم تحقر ون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وعملكم مع أعمالهم ، يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرقالسهم من الرمية ، ينظر فى الفوق فلا يرى شيئا ، ثم ينظر فى القدح فلا يري شيئا ، وينظر فى الريش فلا يري شيئا ، ويتمادى فى الفوق فلا يرى شيئا ، وينظر فى الريش فلا يري شيئا ، ويتمادى فى الفوق فلا يرى شيئا ، في الفوق فلا يرى أنهم كانوا يتلون في المشروب ممالا يجاوز حنجرته ، وقد قيل ان معنى ذلك أنهم كانوا يتلونه بألسنتهم ولا يعتقدونه بقلوبهم .

﴿ فصل ﴾ قال المؤلف رحمه الله: وقدجاء في البكاء من خشية الله تعالى أحاديث وأخبار رأيت أن نذكر منها في هذا الباب مافيه كفاية .

فمن ذلك ماخرجه الترمدذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « لا يلج النار رجل بكي من خشية الله عز

وجل حتى يمود اللبن في الضرع ، ولا يجتمع غبار في سبيل اللهودخان جهنم » قال وفي الباب عن أى ريحانة وابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح. وروي النسأتي عن أبي ريحانة أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليــه وسلم يقول: « حرمت على النارعين دمعت من خشية الله ، وحرمت علي النار عين سهرت في سبيل الله » ونسيت الثالثة ، وسمعت بعد أنه قال «وحرمت على المار عين غضت عن محارم الله» وخرج ابن ماجه قال حدثنا ابن أبى فديك قال ثنا حماد بن أبي حميد الزرقي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مامن عبد مؤمن تخرج من عينه دموع وإن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله تعالى ثم تصيب شيئا من حر وجهه الاحرمه الله على النار » وفي حديث سعد بن أبني وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن هذا القرآن نزل بحزن فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا» وقد تقدم. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنى أري مالا ترون وأسمع مالا تسمعون ، أطت السما وحق لها أن تئط مافيها موضع أربع أصابع إلاوملك واضع جبهته ساجدا لله عزوجل ، والله لو تعامون ماأعلم لضحكتم تليـلا وابكيتم كـثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش،و لخرجتم الى الصمدات تجأرون الى الله تمالى لوددت أنى كينت شجرة تعضد» قال الترمذي ثنا أبو حفص عمر بن على قال ثنا عبدالوهاب الثقفي عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هر يرةرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» هذاحديث صحيح. وفي الباب عن عائشة رضى الله عنها وابن عباس وأنس رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال

نوددت أنى كنتشجرة تعضد . وروىءن أبي ذر موقوفا . وروى ابن ماجه عن البراء قال : كنا مع النبي صلى الله عليه في جنازة فجلس على شفير قبر فبكي حتى بل البرى ثم قال: «ياإخواني لمثل هذا فأعدوا» وذكر النرمذي الحكيم في نوادر الأصول وثنا أبو بكر بن سابق الأموى قال ثنا أبو مالك الجبني عن جو يبر عن الضحاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فما يذكر عن رحمة ربه تبارك وتعالى : «أنه قال لموسى عليه السلام أما البكاؤن من خشيتي فلهم الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحــد». وروى عبد الوهاب عن ثور عن خالد بن معدان قال : ما بكي عبد من خشية الله تمالي الا خشعت لذلك جوارحه وكان مكتوبا في الملاُّ الاَّ على باسمه فلان ابن فلان منور قلبه بذكر الله تعالى . وروى عن حزام القطعي قال سمعت مالك بن دينار يقول: الماكي من خشية الله تهتز له البقاع التي يمكي عندها وتغمره الرحمة مادام باكيا . وروى ابن السماك قال سمعت عمر بن ذريقول : ان البكاء من خشية الله تعالى يبدل بكل قطرة أودمعة تخرج من عينيــه أمثال الجبال من نور في قابه ويزداد في قوته للأعمال وتطفي تلك الدموع بحورامن النار . وروى ابن السماك عن مفضل بن مهلهل قال : بلغني أن العبد إِذَا بَكِي مَنْ خَشَيَةَ الله تَمَالِي مَلِئَتْ جُو ارْجُهُ نُوراً واستَبْشُر تُ بَبِكَائُهُ وتَداعت بعضها بعضاً بم هذا النور ? فيقال هذا غشيكم من نور البكاء . وروي عن اشرس الهذلي قال سمعت فرقد السبخي يقول: قرأت في بعض الكتب ان العبدإذا بكي من خشية الله تعالى تحانت عنه ذنو به كيوم ولدته امه، ولو أن عبدا جاء بجبال الارض ذنوبا وآثاما لوسعته الرحمة إذا بكي من خشية الله ، وإن البكاء على الجنة تشفع له الجنة تقول رب ادخله الجنة كما بكي على، وإذا بكي خوفا من ناره فالنار تستجير لهمن ربها عز وجل تقول رب أجره مني كما استجارك مني وبكي خوفا من دخولي .

وروى عن صالح المري أنه قال: من بكي خوفا لله تعالى من ذنب غفر له ذلك الذنب ، ومن بكي اشتياقا إلى الله تعالى أباحه النظر اليه متي شاء وروى عن هارون بن رباب أنه قال: إن البكاء مثاقيل لو وزن بلاثقال الواحد منها مثال جبال الدنيا لرجح به البكاء ، وإن الدمعة لتنحدر فتطفىء البحور من النار ، وما بكي عبد مخلصا في ملا إلاغفر لهم جميعا ببركة بكائه . وروى عن عبد الوهاب بن عطاء بن عبيدة بن حسان عن النضر بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لوأن عبدا بكي في أمة من الأمم وثواب إلاالدمعة فانها تطفى عجورا من النار ، وما اغرورقت عين بمائها من وثواب إلاالدمعة فانها تطفى عجورا من النار ، وما اغرورقت عين بمائها من خشية الله عز وجل إلا حرم الله جسدها على النار ، وإن فاضت على خده لم ترهق وجهه قترة ولاذلة » وروي عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال : عز وجل أجر الحزبن المصاب .

#### الباب السارس والثلاثون

(في الصعقة والخشية والغشية عند سماع القرآن وتلاوته)

قال الله تعمالي (وإذا سمعوا ماأنول إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) وهمذه أحوال العلماء يبكون ولا يصعقون ، ويسكنون ولا يصيحون ، ويتحازنون ولا يماوتون .

وقال تعالى (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون رجهم ثم تاين جلودهم وقلو ابهم إلى ذكر الله) وقال (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو ابهم) وروى البرمذى وصححه عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة الميغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، الحديث . ولم يقل زعقنا ولارقصنا ولازفنا ولاقمنا . وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة ، فخرج ذات يوم فعسعد المنبر فقال : «سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ، ادمت في مقامي هذا؟ » فلما سمع القوم ذلك أزموا ورهبوا أن يكون بين أمر قد حضر . قال أنس : فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فاذا كل إنسان لاق رأسه يبكي . وذكر الحديث .

قال عاماؤنا رحمة الله عليهم: فهذه أحوال العارفين بالله الخائهين من سطوته وعقو بته لا كما تفعله الجهال والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الجمير، فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع، لم تبلغ أن تساوى حال الرسول ولاحال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله ومع ذلك فكانت أحوالهم عند المواعظ الفهم عن الله، والبكاء من الله عز وجل . وكذلك وصف الله عز وجل أحوال أهل المعرفة عندساع المواعظ ذكره و تلاوة كتابه فقال (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تري أعينهم تفيض) الآية . فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم ومن لم يكن كذلك فايس على هديهم ولاعلى طريقهم فمن كان مستنا فليستن، ومن تساطى أحوال المجانين والمجون فهومن أسوئهم حالا، والجنون فنون . فان قبل : قد روى عن جماعة من السلف أنهم ماتوا عند

الساع للقرآن وبعضهم يغشي عليه ؟ قاناً: أيس لنا قدوة ولا اقتداء إلا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذ كرناحالهم وصفتهم. وروي عن أسياء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. قالت : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرىء عليهم القرآن كما نعتهم الله عز وجل ترى أعينهم تفيض من الدمع وتقشعر جلودهم. فقيل لها: إن ناسا اليوم يقرؤن القرآن فاذا قرىء عليهم القرآن خروا مغشيا عليهم ? فمالت : أعوذ الله من الشيطان الرجيم . قال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي : مر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط، فقال: مابال هذا ? قيل إنه إذا قرىء عليه القرآن وسمع ذكر الله سقط. قال ابن عمر: إنا لنخشى الله ومانسقط. ثم قال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ، ما كان هـذا صنيع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال عمر بن عبد العزيز : ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القرآن ، قال : بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فان رمي بنفسه فهو صادق!! وقال أبو عمر ان الجوني: وعظ موسى عليه السلام بني اسرائيل ذات يوم فشق رجل قميصه فأوحي الله تمالي إلى موسى عليه السلام: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه فاني لاأحب المبذرين يشرح لي عن قلبه. فان قيل : فقد روى ابن أعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية (إن لدينا أنكالا وجعما وطعاما ذا غصة وعذابا ألما) فصعق وصح عن جهاعة من السلف أنهم صرعوا عند سماع القرآن والمواعظ وغثى عليهم فقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع قارئاً يقرأ (إزعذاب ربك لواقع ماله من دافع) فصاح صيحة خر منشيا عليه ، فحمل الى أهله فلم يزل مريضا شهرا ? وروى أن زرارة بن أوفى قرأ (فاذا نقر فى الناقور)

صعق ومات في محرابه رضي الله عنه . وقرأ صالح المرى على أبي جهدين فمات. وسمع الشافعي رضي الله عنه قارئايقرأ (وهذا يوم لاينطقون ولايؤذن لهم فيعتذرون) فغشي عليـه . وسمع على بن الفضيل قارئا يقرأ (يوم يقوم الناس لرب العالمين) فسقط مغشيا عليه . وروي أن الربيع بنخيثم سمع قارئايقرأ (فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يومعسير )فخر مغشيا عليه فلم يفق إلا في اليوم الثاني من ذلك الوقت فسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن صلاته . فقال لاإعادة عليه . وروى أن رجلاصلي وراء امام فقرأ (يوم يقوم الناس لرب العالمين ) فخر الرجل وراءه مغشياً عليه ، فلما سلم الناس ألفوه ميتاً وحكى عن الجنيد رحمه الله قال: دخلت على سرى السقطى رحمه الله وعنده رجل قد غشي عليه ، فقلت من هذا ? قال هذا رجل سمع رجلا يقرأ آية من كتاب الله عز وجل فغشي عليه وقد فاتته صلاته ، فقلت اقرأ عليه هذه الآية التي سمعها قال فقرأتها عليه فأفاق . قال سري: فقلت له من أين لك هذا ? فقال ألا ترى الى ني الله يعقوب عليه السلام لما ذهب بصره على يوسف عليه السلام وببشرى ذلك المخلوق رجع اليه بصره ولوكان ذهب بصره على الحق مارجع الامن حيث الحق، والحق لايظهر إلا في دار الحق في دار البقاء بابصار البقاء.

قلنا: لانتكر أن يجدبعض الفضلاء والصالحين مثل هذه لغلبة الخشية والخوف والحق ماذكر ناه أولا ، فانكنت يامن ألسبس عليه تدعى أنك على نعهم فمت كموتهم فتذبه لبرجك فان الناقد بصير ، والمحاسب خبير.

ثم يقال لمن صرخ في حال خطبة الجمعة : ان كينت قد ذهب عقلك عال حال صعقتك فقد خسرت صفقتك ، اذ قد سلب عقلك ، وذهب فهمك ، ولحقت بغير المكلفين من الصبيان المجانين ، وصرت كاتحدهم بل أخسر

لأنك حرمت سماع الموعظة ، وشهود الجمعة.

وقد قال مشايخ الصوفية رضى الله عنهم: مهما كان الوارد مانعا من القيام بالفرض ، ومانعا من خير فهو من الشيطان . ثم يلزم من ذهب عقله بأن ينتقض وضوؤه فان صلى بعد تلك الغشية بوضوئه الجمعة ولم يتوضأ كان كمن لم بشاهد الخطبة ولاصلى ، فأى صفقة هي أخسر ممن هذه صفقته ، وأى مصيبة هي أعظم ممن هذه مصيبته !! وإن كان وقت صراخه حاضر في عقله فقد تكلم في حال الخطبة وشوش على الحاضرين ساعها ، وأظهر بدعة في مجمع من الناس وحرضهم لأن يجب عليهم تغييرها ، فان لم يفعلوا فقد عصى الله من جهات متعددة وحمل الناس على المعصية إلى ما ينضاف إلى ذلك من رباء كامن في القاب ، وفسق ظاهر على الجوارح . فاسأل الله الوقاية من الخذلان ، وكفاية أحوال المجان .

قال الوَّلف رحمه الله : ولقد أخبرنى بعض أصحابنا بمن أنق به أن الفقيه القاضى الخطيب بمالقة ابن الامام القاضى عياض ضرب من صاح فى حال الخطبة لما فرغ من صلاة الجمعة ضربا وجيعا وقال له : ضربتك لشهرتك لنفسك ، وتشويشك على الناس ، وكلامك حال الخطبة .

الباب السابع والثلاثون (فيما جاء أن القرآن شافع مشفع)

ذكر ابن المبارك في رقائقه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الصيام والقرآن يشفعان للعبد ، يقول الصيام منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ، ويقول القرآن منعته النوم بالليل

فشفه عنى فيه ، فيشفه ان » وخرج ابن ماجه باسناد صحيح عن بريدة الأسلمى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاب فيقول هل نعر فنى ? فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت بهارك » وروى أبو سعيد الخدري رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته : « إنه لاخير في العيش إلالعالم ناطق ، أومستمع واع ، أيها الناس إنكم في زمن هدنة ، وإن السير بهم سريع وقد رأيتم الليل والنهار كيف ببليان كل جديد ، ويقربان كل بعيد ، ويأتيان بكل موعود » فقال له المقداد : يارسول الله وما الهدنة ? قال « دار بلاء وانقطاع فاذا ألبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع وشاهد مصدق فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه قاده إلى النار ، هو أوضح دليل إلى خير سبيل من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل » وقد تقدم من حديث أبى مالك الأشعرى أنه حجة لك أوعليك . عدل » وقد تقدم من حديث أبى مالك الأشعرى أنه حجة لك أوعليك .

## الباب الثامن والثلاثون

(في عظيم ذنب من حفظ القرآن ونسيه)

الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عرضت على أجور أمتى حتى القذاة بخرجها الرجل من المسجد ، وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها » قال حديث غريب . وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن عبادة أنه قال : «من تعلم القرآن ثم نسيه لتى الله يوم القيامة أجذم »

ذ كره أبوعمر . وقال : يعني منقطع الحجة .

قال المؤلف رضى الله عنه: وهذا الحديث خرجه أبو داود. وكان ابن عيينة يذهب في أن النسيان الذي يستحق صاحبه الذم ويضاف اليه الاثم هو الترك للعمل به . وأن النسيان في لسان العرب الترك قال الله تعالى (فلما نسوا ماذ كروا به) أى تركوا . وقال (نسوا الله فأنساه أنفسهم) أى تركوا طاعة الله فترك رحمتهم . قال سفيان : وليس من القرآن وتفلت منه بناس إذا كان يحل حلاله ويحرم حرامه .

قال المؤلف رضي الله منه : وهذا تأويل حسن جدا وفيه توجيه ، إلا أن الله تعالى أثني على من كان دأبه قراءة القرآن فقال (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) أي بالقرآن. وقال (ومن الليل فاسجدله وسبحه ليلا طويلا) وسمى القرآن ذكرا وتواعد من أعرض عنه ومن تعلمه ثم نسيه فقال تعالي (كذلك نقص عليك من أنباء مافد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا) وقال بعد ذلك (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة صنك و نحشره يوم القيامة أعمى ) إلى قوله (وقد كنت بصيرا) فهذا ظاهره تلاوة القرآن ، وكذلك ظاهر الحديث . وإذا كان نسيان القرآن من الذنوب بهذا المحل فلا احتراز منه إلا بادمان القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: « ياأهل القرآن لاتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل وآناء النهار وتغنوه وتقنوه واذكروا مافيه لعلم تفلحون » قال أبو عبيد قوله تغنوه اجعلوه غناكم من الفقر ولا تعدوا الافلال معه فقرا. وقوله وتقنوه اقتنوه كما تقتنون الأموال.

### الباب التأسع والثلاثون

(في تحذير أهل القرآن والعلم من العجب والرياء والغيبة والفحشاء)

قال الله تعالى (واعبدوا الله ولاتشركوابه شيئًا) وقال (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحداً) وقال (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون ) قيل نزلت في أهل الرياء . وفي الخبر أنه يقال لهم يوم القيامة : «صمتم وصليتم و تصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال فقد قيل ذلك» . خرجه مسلم في صحيحه وَمعناه ولفظه عن أبى هريرة . قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها وال فما عملت فيها ? قال قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جرىء فقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأت القرآن وعلمه فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها ? قال تعلمت العلم وعامته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال وقر أالقرآن ليقال هو قاريء فقدقيل عثم أمر به فسحب على وجهه حي التي في النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى بهفعرفه نعمه فعرفها قال فها عملت فيها؟ وال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال كذبت ولكناك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أَلْقِي فِي النَّارِ » خرجه السَّرمذي بمناه وقال فيه عن أبي هريرة: ثم ضرب

رسولالله صلى الله عليه وسلم على ركبتى. فقال: «ياأبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم الناريوم القيامة، وخرج ابن المبارك في رقائقه عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن عباس بن عبد المطلب قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: « يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحي يخاض البحار في الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يأتى أقوام يقرؤن القرآن فاذا قرؤه قالوا من أقرأ منا ? من أعلم منا ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئكم من خير ? قالوا لاقال «أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار » وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من تعلم علما مما يبتني به وجه الله لا يتعلمه الاليصيب به عرضا من الدنيا لم مجدعرف الجنة يوم القيامة » يعني ريحها . قال الترمذي حديث حسن. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نعوذ بالله من جب الحزن » قالو ا يارسول الله وما جب الحزز ? قال : واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم مائة مرة . قيــل يارسول الله ومن يدخله ؟ قال : « القراء المراؤن بأعمالهم» قال هذاحديث غرب خرجه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تمو ذوابالله من جب الحزن» قالوا يارسول الله وماجب الحزن؟ قال « واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعائة مرة » قيل يارسول الله ومن يدخله ؟ قال « أعدللقراء المرائين بأعمالهم وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء» قال المحاربي الجورة . وخرجه أسد بن موسى عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تعوذوا بالله من جب الحزن ، قيل يارسول الله

وماجب الحزن ? قال «وادفى جهنم تعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين » وفى رواية أعده الله للذين يراؤون الناس بأعمالهم » وفى حديث آخر ذكره أسد بن موسى أنه عليه السلام قال : « إن فى جهنم لواديا إن جهنم لتتعوذ من ذلك الوادى كل يوم سبع مرات إن فى ذلك الوادى لجبنم والوادى ليتعوذان من شر ذلك الجب، وإن فى ذلك ذلك الجب لحية إن جهنم والوادى وذلك الجب، ليتعوذن بالله من شر ذلك الجب لحية إن جهنم والوادى وذلك الجب، ليتعوذن بالله من شر تلك الحية ، أعدهاالله اللا شقياء من هملة القرآن » .

وأنبأ ناالشيخ الفقيه الامام المحدث أبو القاسم عبدالله عن أبيه الشيخ الفقيه الامام العالم المحدث أبو الحسن على بن عبد الله بن خلف بن معروف الكوفي (١) قال قريء على الشيخة الصالحة فخر النساء خديجة بنت أحمد بن الحسن بن عبد الكريم النهرواني في منزلها وأناحاضر أسمع وذلك في التاسع من رمضان سنة أربع وتسعين وخسائة قيل لهاأخبركم الشيخ أبوعبدالله الحسين ابن أحمد بن طلحة النعالي سنة اثنين وتسعين وأربعائة فأقرت به وقالت نعم قال أنا أبو الحسن محمد بن زرقو يه البزاز قال ثنا أبو علي إسماعيل بن مجد بن اسماعيل بن صالح الصفار قال ثنا أبو يحي زكرياء بن يحي بن أسد المروزي قال حـدثنا معروف الـكرخي قال قال بكر بن خنيس: «إن في جهنم لواديا تتموذ جهنم من ذلك الوادى كل يوم سبع مرات وإن في ذلك الوادي اجباً يتموذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحيــة كل يوم. سبعا يبدأو بفسقة حملة القرآن فيقولون أي رب بدي، بنا قبل عبدة الأو ان قيل ليسمن يعلم كمن لا يعلم » . وخرج أبوالقاسم اسحاق بن ابر اهيم (١) فى نسخة : ابن مغروز الكرمى ولينظر .

ابن محمد الختلي في كتاب الديباج حدثني أبو عبد الله مردويه قال سمعت الفضيل يقول: يابي لكل شيء ديباج ودبياج القراءة ترك الغيبة.

#### الباب الموفى اربعين

( فى التنبيه على أحاديث وصنعت فى فضل سور القرآن وآيه وذكر ماوردمن الأخبار فى فضل سوره وآيه وذكر بعض منافعه)

لاالتفات لما وضعه الواضعون واختلقه المختلقون من الأحاديث الكاذبة والأخبار الباطلة في فضل سور القرآن وغير ذلك من فضائل الأعمال، وقد ارتكبهاجماعة كثيرة وضهوا الحديث حسبة كازعموا يدعون الناس إلى فضائل ا أعمال . كما روى عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي ومحمد بن عكاشة الكرماني وأحمد بن عبد الله الجو يباري وغيرهم. قيل لأبي عصمة : من أين لك عن عكرمة عن ابن عياس في فضل سور القرآن سورة سورة ؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن اسحاق فوضعت هـذا الحديث حسبة . قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح في كتاب علوم الحديث له: وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة وقد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه و جماعة وضعوه وأن أثر الوضع عليه لبين ولقد أخطأ الواحـدى المفسر ومن ذكره من المفسرين في إبداعه تفاسيرهم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وقداقتحم الناس في فضل القرآن وسوره آحاديث كشيرة منها ضعيف لايعول عليه ، ومنها مالم ينزل الله بها من سلطان ، وأشبه ماجمع في ذلك كتاب ابن أبي

شيبة وكتاب أبي عبيدوفيها باطل عظيم، وحشو كثير. وقد ذكر الحاكم وغيره من شيوخ المحدثين أن رجلا من الزهاد انتدب في وضع أحاديث في فضل القرآن وسوره فقيل له: لم فعلت هذا ? فقال: رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه ، فقيل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » فقال: أنا ما كذبت عليه ، إنما كذبت اله !!

قال المؤلف رضى الله عنه: فلو اقتصر الناس على ماثبت في الصحاح والمسانيد وغيرها من الصنفات التي تداولها العلماء ورواها الأئية الفقهاء لكان لهم في ذلك غنية وخرجوا عن تحذير نبيهم صلى الله عليه وسلم حيث قال: «اتقوا الحديث إلا ماعامتم فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

قال علماؤنا رحمهم الله: فتخويفه صلي الله عليه وسلم بالذار على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه . فحذار مما وضعه أعداء الدين ، وزنادقة المسلمين في باب الترغيب والترهيب وغير ذلك . وأعظمهم ضررا قوم منسو بون إلي الزهد وضعوا الحديث حسبة فيما زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا اليهم فضاوا وأضاوا .

ذكر ماوردمن الأخبار فى فضل سور القرآن وآيه وذكر بعض منافعها من ذلك سورة الفاتحة وقد تقدم فى فضاها حديث سعيد بن المعلا وحديث أبي هريرة وأبى بن كعب فى الباب السادس وذكر نا من أسمائها أربعة عشر اسمافي كتاب جامع أحكام القرآن وذلك مما يدل على فضاها وشرفها . وذكر ابن الانبارى في كتاب الرد له حدثنى أبي قال حدثنى أبو عبيد الله الوراق قال ثنا أبو داود قال ثنا شيبان عن منصور عن مجاهد قال : إن

إبليس لعنه الله رن أربع رنات، حين لعن، وحين أهبط من الجنة، وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم ، وحين أنزلت فاتحة الكتاب. وأنزلت بالمدينة قال المؤلف غفر الله لنا وله : قول مجاهد وأنزلت بالمدينة فقد روى ذلك عن أبي هريرة وعطاء بن يسار والزهري ، وقيل نزلت عكم قاله ابن عباس وقتادة وأبوالعالية وهوأصح لقوله تعالى (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) والحجر مكية باجماع ولا خلاف أن فرض الصلاة كان عَكَةً وماحفظ أنه كان في الاسلام صلاة قط بغير الحمد لله رب العالمين. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في مقدمة جامع أحكام القرآن. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضًا (١) من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب في السماء فتح ولم يفتح قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا الوم فسلم وقال ابشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ، فأتحة الكتابوخواتيم سورة البقرةان تقرأ بحرف منهما إلاأوتيته (٢) . فهذا الحديث يدل على أنها مدنية وإن جبريل لم ينزل بها، وليس كذلك بل نزل بهاجبريل عليه السلام عِكَةُ لَقُولُهُ تَعَالَى ( نزل به الروح الامين على قلبك) وهذا يقتضي جميع القرآن فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوتها عكة ونزل الملك بفضلها وثوابها بالمدينة فتتفق الآثار. وقد قيل إنها مكية مدنية نزل بها جبريل عليه السلام مرتين حكاه الثعلى وغيره وماذكر ناه أولى والله أعلم.

ومن فضام حديث الرقية رواه الأئمة واللفظ للبخارى قال ثنا سيدان ابن مضارب أبو محمد الباهلي قال أنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء قال ثنا عبدالله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. ان

<sup>(</sup>١) النقيض: الصوت. (٢) في رواية. إلا أعطيته.

نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أوسليم فعرض امم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق ? إن في الماء رجلا لديمًا أوسليا فانطلق رجـل منهم فقرأ بفائحة الكتاب على شاة فجاء بالشاة إلى أصحابه فكرهوا ذلكوقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حنى قدموا المدينة فقالوا يارسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أحق ماأخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل» ورواه البخاري أيضا ومسلم من حديث أبي سعبد الخدري وفيه : فجعلوا الهم قطيعا من الشاء وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال «ماأدراك أنها رقية خذوها واضر بوالي بسهم ممكم » ورواه الدارقطني وأ بو داودوالترمذي عن أبى سعيد الخدرى قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ثلاثين راكبا فنزلنا على قوم من الدرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا فلدغ سيدالحيفاً تونافقالوا: أفيكم أحد يرقى من العقرب؟ في رواية ابن قتة إن الملك يموت\_ قال أبوسعيد: قلت نعم أنا ولكن لاأفعل حتى تعطونا ، قالوا فانا نعطيكم ثلاثين شاة وال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين سبع مراتوفي رواية سليمان بن قتة عن أبي سعيد فأفاق وبرأ وبعث بالنزل وبعث الينا بالشاء فأ كلناالطعام أناوأصحابي وأبواأن يأكلوا منالغنم حتى أتينارسول اللهصلي الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال «وما يدريك أنها رقية » قلت بارسول الله شيء ألقي في روعي فقال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» قال الترمذي

ومن سورة البقرة جاء في فضلها وفضل آيات منها أحاديث . من ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلي قول : «اقرؤا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة » قال معاوية :

بلغى أن البطلة السحرة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيو تكم مقابر فان الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة » رواه مسلم. وروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن عبد الله قال : مامن بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان ولهضراط. وقال : إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة ، وإن لكل شيء لبابا وإن الماران سورة البقرة ، وإن الكل شيء لبابا القرآن سور المفصل. قال الدارمي : اللباب الخالص .

قال المؤلف غفر الله لنا وله : قول عبد الله إن لكل شيء سناما روى مرفوعا خرجه الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم: «لكلشيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة القرآن هي آية الكرسي » قال أبو عيسي : هـذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وصففه . وخرجه أبو حاتم محمد بن حبان البستي في المسند الصحيح له عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « إن لكل شي، سناما و أن سنام القرآن سورة البقرة ، ومن قرأها في بيته ليلالم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام » قال أبو حاتم البستي : قوله عليهالسلام لم يدخل الشيطان بيته الانةأيام أرادمردة الشياطين. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم يعني مامعه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ماممك يافلان ? قال : معى كذا وكذاوسورة البقرة ، قال أممك سورة البقرة ؟ قال نعم! قال اذهب فأنت أميرهم . فقال رجل من أشرافهم: والله يارسول الله مامنعني أن أتملم سورة البقرة إلا خشية أن لاأقوم بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن

واقرؤوه فان مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب محشو مسكا يفوح ریحه من کل مکان ، ومثل من يتعلمه و يرقد و هو في جوفه کمثل جراب و کی على مسك قال حديث حسن . وخرج الوايلي أبو نصر باسناده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران إيمانا واحتسابا جعل الله له يوم القيامة جنا حين مضرجين بالدر والياقوت يطير بهما على الصراط أسرع من البرق » قال الوايلي : وهــذا حديث غريب الاســناد والمتن . وروي الدارمي في مسنده عن الشعبي قال قال عبدالله : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح ، أربعا من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها ، وثلاث خواتيمها أولها لله مافي السموات و. افي الأرض. وعن الشعى عنه: لم يقربه ولاأهله يومئذشيطان ولاشيء يكرهه ولايقرآن على مجنون إلا أفاق وقال المفيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله \_: لم ينس القرآن . وقال إسحق بن عيسى : لم ينس ماقد حفظه قال أبومحمد الدارمي: منهم من يقول المغيرة بن سميع. وفي الترمذي عن أبي أيوب الانصاري أنه كانت له سهوة فيها عُر فيكانت تجيء الغول فتأخذ منه قال فشكي ذلك للني صلى الله عليه وسلم قال «اذهب فاذاراً يتها فقل بسَم الله أجيبي رسول الله » صلى الله عليه وسلم قال فأخذها فحلفتأن لاتمود فأرسلها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال «مافعل أسيرك ؟» قال حلفت أن لا تعود فقال «كذبتوهي معاودة للكذب» قال فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فأرسلها فجاء إلى النبي صلى الله عليــ ه و سلم فقال «مافعل أسيرك ؟» قال حلفت أن لا تعـود « فقال كذبت وهي معاودة للكذب » فأخذها فقال ماأنا بتاركك حتى أذهب بك للنبي صلي الله عليه وسلم. فقالت: أنى ذاكرة لك شيئًا آبة الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقر بنك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مافعل أسيرك ؟ قال فأخبر ته بماقالت قال «صدقت وهي كذوب» قال حديث حسن غريب. وفي الباب عن أبي بن كعب قال المؤلف غفر الله لنا وله: وخرجه البخاري فقال وقال عثمان بن الهيثم أبو عمر و حدثنا عوف عن محمد ن سيرين عن أبي هريرة . قال : وكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل بحثومن الطعام، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : إنى محتاج وعلى مال ولى حاجة شديدة فخليت عنه . فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أبا هريرة مافعل أسيرك البارحة ? » قال قلت يا رسول الله شكي لى حاجـة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله ، فقال « أما إنه قـدكذبك وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقوله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعنى فاني محتاج وعلى مال ولى عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله ، فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما فعل أسيرك البارحـة ؟ » قلت يارسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحته فخليت سبيله قال « أماإنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة فجعل محثومن الطعام فاخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه آخر اللاث مرات أنك تزعم لا نعود ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها ، قلت ما هي ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آنة الـكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي تختم الآية فانك لن تزال عليك من الله حافظ ولا يقر بنك شيطان حي تصبح، فخليت سبيله فأصبحت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما فعل أسيرك البارجة ؟ ٥ فقلت يا رسو ل الله إنه زعماً نه يعلمني كلمات فينفعني اللهبها فخليت سبيله ، فقال « ماهي ؟ » قلت قال لى إذا أو يت إلى فر اشك فاقرأ آية الكرسي من أولهـ احتى تختم الآية ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لن تزال عليك من الله حافظـا ولا يقر بنك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير . فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أما إنه قدمدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة ?» قال لاقال « ذلك شيطان » وفي مسند الدارمي أبي محمد ثنا أبو نميم عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه فصرعه الأنسى فقال له الأنسى إني لأراك صليلا سخيباً كأن ضريعتك ضريعتي كلب فكذلك أنتم ممشر الجن أم أنت من بينهم كذلك ? قال لا والله إني من بينهم لضليع ولكن عاودني الثانية فأن صرعتني علمتك شيئاً ينفعك الله به ، قال نعم فصرعه قال: أتقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ? قال نعم قال فأنك لانقرؤها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لايدخله حتى يصبح. قال الدارمي: الضئيل الدقيق والسخيب المهزول، والضليع جيد الأضلاع ، والخبج الربح.

قال المؤلف غفر الله لناوله: قال أبو عبيد: الخبيج الضراط وهو الحبيج أيضاً بالحاء. ذكره في غريب حديث عمر (١) فقال ثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله الحديث. قال فقيل لعبد الله أهو عمر ? فقال: ما عسى أن يكون إلا عمر!! وروى الأعمة عن أبي بن كعب

<sup>(</sup>١) فى النهاية : فى حديث عمر اذا أقيمت الصلاة ولى الشيطان وله خبج الخبج بالتحريك الضراط ويروى بالحاء المهملة .

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا أبا المنذر أتدرى أي آية معك من كتاب الله أعظم ?، قلت: آلله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب في صدري وقال « ليهنك العلم يا أبا المنذر » متفق عليه. وقد تقدم. وزاد الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول « فو الذي نفسي بيده إن لهذه الآية للسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش » قال أبو عبد الله الترمذي: فهذه الآية أنزلها الله عز وجل ذكره وجعل ثوابها لقارئها عاجلا وآجلا ، فأما في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من جميع الآفات ، وروى عن عوف البكائي أنه قال: آية الكرسي تدمى في التوراة ولية الله، ويدعي قارئها في ملكوت السموات عزيزاً، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا دخل بيته قرأ آيةال كرسي في زوانا بيته الأربع . معناه كأنه يلتمس بذاكأن تكون له حارساً من جوانبه الأربع، وأن تنفي عنه الشيطان من زوايا بيته . وروى عن عمر رضي الله عنه أنه صارع جنياً فصرعه عمر ، فقال له الجني: خل عني حتى أعلمك ما تمتنعون به منا، فخلي عنه وسأله فقال: إنكم تمتنعون منابآية السكرسي . وروى أن المؤمنين ندبوا إلى المحافظة على قرائها في دبركل صلاة وعن أنس رفع الحديث إلى النبيصلي الله عليه و-لم قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام من داوم على قراءة آية الكرسي دركل صلاة أعطيته قلوب الشاكرين، وأجر النبيين، وأعمال الصديقين، وبسطت عليه يميني بالرحمة، ولم عنعه أن أدخله الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت، قال موسى عليه السلام يارب من سمع بهذا ألا يداوم عليه ?! قال إنى لا أعطيه من عبادى الا نبي أو صديق أو رجل أحبه أو رجل أريدقتله فى سبيلى » وعن أى بن كعب قال: قال الله تعالى ياموسي من قرأ آية الكرسي في دىركل صلاة أعطيته ثو أب الأنبياء . قال أبو عبد الله : معناه عندنا أنه

يعطى ثواب عمل الأنبياء، فأما ثواب النبوة فليس لأحد إلا للانبياء. وذكر أبو نصر الوايلي عن أبى أمامة الباهلي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أرى رجلا ولد في الأسلام أو أدرك عقله الأسلام يبيت أبداً حتى يقرأ هذه الآية الله لاإله إلا هو الحي القيوم. ولم يعلمون ما هي ? إنماأ عطيها نبيكم من كنز تحت العرش ولم يعطها أحد قبل نبيكم صلى الله عليه وسلم، مابت ليلة قط حتى أقرأها ثلاث مرات أقرأها في الركمتين بعد العشاء الآخرة ، وفي وتري ، وحين آخذ مضجعي من فراشي . قال الوايلي: وأخبرنا عبدالوهاب بن عمان بن الحسن قال ثنا محمد بن إبراهم بن أسحاق السراج قال ثناً معاذ بن المثنى العنبري قال ثنا محمد بن كثير قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من قرأ آية الـكر سي دبر كل صلاة مكتو بةلم يتول قبض روحه إلا الله عز وجل » قال وهذا حديث غريب بصري (١) الطريق. وقدروي عنأبي أمامة نحوه أخبرناه أحمد بن محمد بن الحاج قال ثنا الحسين بن أحمد بن محمد المقابري قال ثنا عبد الله بن سلمان بن الأشعث قال ثنا هارون بن داود الطرسوسي قال ثنا محمد بن حمير قال ثنامحمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت » قال وهذا شامي الطريق حسن. وقال الامام أبو محمد بن عطية في تفسيره: وهذه الآية تضمنت التوحيد والصفات العلى وهي خمسون كلمة وفي كل كلمة خمسون بركة وهي تعدل ثلث القرآن. ورد بذلك الحديث. وقال ابن عباس: أشرف آية في القرآن آية الكرسي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: مصرى.

مهمت شيخنا الاستاذ المقرى أباجعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسي رحمه الله يقول: إغاكانت أشرف آية لانه تكرر فيها أسم الله تعالى بين مضمروظاهر عُمان عشرة مرة . وليس يوجد ذلك في غيرها . قال قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري له وفي كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سلدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل فيه فانه يذهب عنه كل ما به إن شاءالله تعالى وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله . وفي الصحيحين عن أبي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورةالبقرة في ليلة كفتاه» لفظمسلم وخرجه الترمذي وقال فيه : حديث حسن صحيح. ومعني كفتاه قيل من قيام الليل وقيل من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان. وروى الترمذي قال ثنا بندار ثنامحمد بن يسار قال أنباً نا عبد الرحمن بن مه دى قال ثنا حماد بن سلمة عن أشعب بن عبدالرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الاشعث الجرمي عن النعمان بن بشيرعن الني صلى الله عليه وسلم قال « إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والارض بالفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سو رةالبقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان » قال هذا حديث غريب وخرجه أبو عمر الداني المقرى في كتاب البيان له باسناده عن حذيفة بن اليمان قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن تخلق السموات والارض بألفي عام وأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بهن سورة البقرة من قرأهن في بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال، وقد تقدم نزول الملك بها في سورة الفاتجة مع الفاتحــة . وروى عن النبي صلى الله عليه وســـلم أنه قال « أو تيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن ني قبلي »

وهذا صحيح يدل على صحة نزول الملك بها مع الفاتحة وفي هذه السورة آية عظمى جعلها الله تعالى ملجأ لذوى المصائب وعصمة للممتحنين لما جعته من المعانى المباركة وهي قول الله تعالى (إنا لله وإنا اليه راجعون) قال سعيد ابن جبير: لم يعط هذه الحكامات نبياقبل نبيناولوع وفها يعقوب لماقال: ياأسنى على يوسف. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ماأمره الله عزوجل إنا لله وإنا اليه راجعون ، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف على خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها وفي البخارى قال عمر: نعم العدلان ونعم العلاوة (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون أو لئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) أراد بالعدلين الصلوات عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) أراد بالعدلين الصلوات والرحمة وبالعلاوة الاهتداء، قيل الى استحقاق الثواب وإجزال الا جروقيل والى تسهيل المصائب و تخفيف الحزن والله أعلم.

من سورة آل عمر ان: ورد أيضاً فيها آثار وأخبار فمن ذلك ماجاء أنها أو ان من الحيات وكنز للصعلوك وإنها تحاج عن قارئها في الآخرة ويكتب لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلة ذكر الداراي أبو محمد في مسنده قال: ثنا أبر عبيد القاسم بن سلام قال حدثني عبيد الله الاشجعي قال ثنا مسعر قال حدثني جابر قبل أن يقع فيا وقع فيه عن الشعبي قال قال عبد الله: نعم كنز الصعلوك سورة آل عمر ان يقوم بها في آخر الليل. ثنا محمد بن سعيد قال ثنا عبد السلام عن الحريري عن أبي السليل قال: أصاب رجل دما فأوى الى وادى إلى محيه (١) لا يشهى فيه أحد إلا أصابته حية وعلى شفير الوادي وأهبان فالما أمسى قال أحدها لصاحبه: هلك والله الرجل، قال فافتتح سورة (١) كذا في الأصل وضبطه في المغربية (بضم الميم وفتح الحاء وتشديدالياء).

آل عمران قالا فقرأسورة طيبة لعله سينجو. قال فأصبح سليا. وأسند عن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. وخرج مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « يؤتي بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقيدمه سورة البقرة وآل عمران » وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما ثلاثة أمثال مانسيتهن بعد قال « كأنهما غمامتان أو ظلتان سودا وان بينهما شرق ، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما». وخرج أيضاً عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اقرؤوا القرآن فأنهما يأتيان يوم القيامة شفيعاً لاهله اقرؤوا الزهر اوين البقرة وآل عمران فأنهما يأتيان يوم القيامة شفيعاً لاهله اقرؤوا كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرؤ وا سورة البقرة فان النهر ويزكها حسرة ولا تستطيعها البطلة » قال معاوية : بلغني أن البطلة السحرة .

وفصل العاماء في تسمية البقرة وآل عمر ان بالزهر أو ين ثلاثة أقوال، الأول أنهما النيرتان مأخوذ من الزهر والزهرة، فأما لهدايتهما قارئهما بما يزهران من أنوارهما أي من معانيهما وإما لما يترتب على فراء تهما من النور التام يوم القيامة وهو القول الثاني. الثالث سميتا بذلك لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم كا ذكره أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن الذي صلى الله عليه وسلم قال «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإله حكم آله واحد لاآله إلا هو الرحمن الرحيم والتي في آل عمر ان الله لا آله إلاهو الحيم القيوم» أخرجه ابن ماجه أيضا في التفسير. والغمام السحاب الملتف وهي الفهامة إذا كانت قريبة من الرأس وهي الظلة أيضا. والمعني أن قارئهما وهي الفهامة إذا كانت قريبة من الرأس وهي الظلة أيضا. والمعني أن قارئهما

في ظل ثوابهما كما جاء الرجل في ظل صدقته وقوله يحاجان أي يخلق الله عز وجل من بجادل عن قارئهما بثوابهما ملائكة كما روى من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قرأ عند منامه شهد الله أنه لاإله إلا هو خلق الله له منها سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة وقوله بينهما شرق قيل بسكون الراء وفتحها وهو تنبيه على الضياء لأنه لما قال سودا وان قد يتوهم أنهما مظلمتان فنفي ذلك بقوله بينهما شرق ويعني بكونهما سودا وان أي من كِثافتهما التي بسببهما حالتان من تحتهما وبين حرارة الشمس وشدة اللهب والله أعلم وقد أشبعناهذا القول في كتأب التذكرة. آية شهد الله : قال كعب الأحبار : بلغني أن من أراد أن لا ينخم من طعام أوشراب فليقرأ إذاطعم شهدالله أنه لاآله إلاهو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا آله إلا هو العزيز الحكيم فانه لا يتخم إن شاء الله تعالى . وذكر الوايلي أبو نصر في حديث زبير بن العوام قال سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم حين تلا هذه الآية (شهدالله أنه لا إله إلاهو والملائكة وأولوا العلم قاعًا بالقسط لا آله إلاهو العزيز الحكيم) قال «وأنا أشهداً نك الله لاآله إلاأنت العزيز الحكيم» وروى غالب القطان قال أتيت الكوفة في مجارة فنزلت قريبا من الأعمش فكنت أختلف اليه فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل فقرأ بهذه الآية (شهد الله أنه لاآله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لاآله الا هو العزيز الحكيم أن الدين عند الله الاسلام) قال الأعمش وأنا أشهد عا شهد الله به لنفسه وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة وان الدين عند الله الاسلام قالها مرارا فغدوت اليه وودعته وقلت اني سمعتك تقرأ هذه الآية فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنةلم تحدثني به؟ قال والله لاحدثتك به سنة قال فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم فلما مضت السنة قال: حدثى أبو وايل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدي عهد الى وأنا أحق من وفي ادخها بعبدى الجنة. قال أبو الفرج ابن الجوزي: غالب القطان: \_ هو غالب بن خطاف القطان، يروى عن الأعمش حديث شهد الله وهو معضل. وقال ابن عدى: الضعف على حديثه بين. وقال أحمد ابن حنبل: غالب بن خطاف القطان ثقة ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق.

قال المؤلف رضى الله عنه : ويكفيك من عدالته وثقته أن خرج له البخارى ومسلم في كتابيهما وحسبك .

آية: (قل اللهم مالك الملك توقى الملك من تشاء) تقدم أنها معلقة بالعرش وآية الكرسي وشهد الله وفاتحة الكتاب، ليس بينهن و بين الله حجاب، وروى من حديث على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لما أراد الله تعلى أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك الى قوله بغير حساب، تعلقن بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب وقلن يارب تهبط بنا الى دار الذنوب والى من يعصيك ? فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالي لايقر وكن عبد دبر كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حنايرة القدس على ما كان منه ، وإلا نظر تاليه بعيني المكنونة في والا أعذته من كل عدو ونصرته عليه ولا ينعه من دخول الجنة الا أن عبوت » وقال معاذ بن جبل: احتبست يوما عن النبي صلي الله عليه وسلم فلم أصل معه الجمعة فقال: « يامعاذ ما حبسك عن صلاة الجمعة ؟ » قلت يارسول فلم أصل معه الجمعة فقال: « يامعاذ ما حبسك عن صلاة الجمعة ؟ » قلت يارسول

الله كان ليوحنااليهو دى عندى أوقية من تبروكان على بابي يرصدنى ، فأشفقت أن يحبسنى دو نك ، قال « أثحب يا معاذأن يقضي الله دينك ؟ » قلت نعم! قال : قل كل يوم قل اللهم مالك \_ إلى قوله بغير حساب ، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطي منها من تشاء اقض عنى والآخرة ورحيمها تعطي منها من تشاء اقض عنى ديني فلوكان عليك ملء الأرض ذهباً لأداه الله عنك » وخرجه أبو نعيم الحافظ عن معاذ قال : علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن وكلمات ما على الأرض مسلم يدعو بهن وهو مكروب أو غارم أو ذو دين ولا قضى الله عنه و فرج همه ، قل اللهم . فذكره .

آية: (أفغير دين الله يبغونوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً و كرهاً واليه ترجعون) روي مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبت دابة أحدكم أوكانت شموسا فليقل في أذنها (أفغير دين الله يبغون ولهأسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه ترجعون).

آية: (حسبنا الله ونعم الوكيل) تقال عندالشدائد. روى البخارى عن ابن عباس في قوله تعالى (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل). وقال عقبة بن عامر قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يلوم بالعجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك أمر فقل حسبى الله ونعم الوكيل» ذكره ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك أمر فقل حسبى الله ونعم الوكيل» ذكره الحليمي في كتاب منهاج الدين له . وقال عبد الله بن عمر و : إيما نجا ابراهيم عليه السلام بقوله حسبنا الله و نعم الوكيل .

خاتمتها عشر آیات: خرج الوایلی أبو نصر من حدیث سلیمان بن موسی

قال حدثنا مظاهر بن أسلم المحزومي قال أخبرني سعيد المقبري عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة». وفي مسند الداري أبي محمد عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخر آل عمران في كل ليلة كتب الله قيام ليلة، في طريقه ابن لهيعة. وخرج الوابلي أبو نصر: من حديث يو نس عن ابن وهب ، أن مال كا حدثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره وذكر كلاما وبعده فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف عسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر آيات الحواتم من سورة آل عمران وذكر عسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر آيات الحواتم من سورة آل عمران وذكر الحديث. قال يونس: لم يظهر لمالك عن هذا الشيخ إلاهذا الحديث. قال الوابلي أخرجه البخاري وأبو داود عن القعنبي عن مالك. وأخرجه مسلم عن يحيي بن يحيي عن مالك.

خاتمتها خمس آيات: روى من حديث الامام على بن الامام موسى الرضى قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن على قال حدثني أبي الحسين بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن على قال حدثني أبي على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: إذا أراد أحدكم على قال حدثني أبي على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس وليقرأ إذا خرج من منزله الحمس آيات من آخر سورة آل عمر ان وآية الكرسي وإنا انزلناه وأم الكتاب فان فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة.

ومن سورة النساء ، إقال المؤلف غفر الله لناوله: لاأعلم فيها حديثايروى في فضلها إلاحديثا يشمل جميع السور وهو ماذ كره الترمذي عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مامن مسلم يأخذ مضجعه

يقرأ سورة من كتاب الله عزوجل إلا وكل الله به ملكا فلايقر به شيطان حتى يهب متى هب وخرجه الوابلي أيضا عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أخذا حدكم مضجمه ليرقد فليقرأ بأم القرآن وسورة فان الله عز وجل يوكل به ملكا يهب معه اذاهب وخرج الوايلي أيضاً من حديث سفيان عن أبي أسحاق عن الأسود وعلقمة قالا قال عبد الله: من قرأها تين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر الله غفرله (ومن عمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحياً ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحما).

سورة المائدة: ذكر النقاض عن أبى سلمة أنه قال لما رجع رسول الله عليه وسلم من الحديبية، قال: «ياعلى أماشعرت أنه أنزلت على سورة المائدة ونعمت الفائدة ونعمت الفائدة ونعمت الفائدة موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده، أما انا نقول سورة المائدة ونعمت الفائدة ولا نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن. وقال ابن عطية: هذا عندي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سورة المائدة تدعى في ملكوت الله عز وجل المبعثرة تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب »قال المؤلف غفر الله لنا وله: إنما كانت نعمت الفائدة لا نها آخر ما أنزل من القرآن ليس فيها منسوخ، وفيها تسع عشرة فريضة ليست في غيرها وقد بيناها في كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآى الفرقان. والحمدلله.

سورة الأنعام: أسند أبوجعه والنحاس في كتاب معانى القرآن له حدثا عمد بن يحيى بن عقبة قال حدثنا أبو حاتم روح بن الفرج مولى الحضارمة

قال ننا أحمد بن محمد أبو بكر العمرى قال ثنا ابن أبي فديك قال حدثني محمد بن طلحة بن علقمة بن وقاص عن نافع أبي سهبل بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نزلت سورة الانعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والارض لهم ترتج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربى العظيم اللاثمرات» وقال ابن عباس: نزلت سورة الأنمام جملة ليلا بكة ومعها سبعون الف ملك يحمدونها بالتسبيح . وقال سعيمد بن جبير : لم ينزل شيء من الوحي إلا نزل مع جبريل عليه السلام ومعه أربعة من الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وهو قوله تعالي (ليعلم أنقداً بلغوارسالات ربهم) إلاالاً نعام فانها نزلت معها سبعون الف ملك. ذكره الحليمي. وروى في الحبر أنها نزلت جملة واحدة غير ست آيات وشيعها سبعون الف ملك مسع اية واحدة منها اثنى عشر الف ملك وهي (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو) فكتبوها من ليلتهم . ذكره المهدوي (١) وغيره . وروى الدارمي في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : الانعام من نواجب القرآن. وفيه عن كعب قال : فاتحة التوراة الأنعاموخاتمتها هود . وذكر الثعلبي عنجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: « قال من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنهام الي قوله ويعلم ما تكسبون وكل الله به أريعون الف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة وينزل ملك من السماء السابعة معه مرزبة من حديد فاذا أراد الشيطان أن يوسوس له يوحي في قلبه شيئًا ضربه ضربة فيكون بينه وبينه سبعون حجاباً فاذا كان يوم القيامة قال الرب تباركوتعالى امش في ظلى يوم لا طل إلا ظليوكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر

<sup>(</sup>١) كذا في المغربية: وفي الأولى الهروي.

واغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأناربك » .

الست آيات: قال المفسرون: سورة الأنمام مكية إلا ست آيات نزات بالمدينة (وما قدروا الله حق قدره وقل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليه عليه كم) الى آخر ثلاث آيات. قال ابن عطية وغيره: وهي الآيات الحيكمات. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا عيسي بن عمر عن عمر وبن مرة أنه حيدتهم قال قال ربيع بن خيثم لجليس له: أيسرك أن تؤتى بصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفك خاتمها ؟ قال نعم! قال: فاقرأ وقل تعالوأتل ماحرم ربكم عليكم ألاتشركوا به شيئًا فقرأ الى آخر ثلاث آيات. وقال كعب الأحبار: هذه الآية مفتح التوراة (بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ) الآية وقال ابن عباس: هذه الآيات الحكمات التي ذكرها الله في سورة الأنعام اجتمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة. وقيل إنها العشر كلمات التي أنزلها الله عزوجل على موسى عليه السلام.

آية : لكل نبا مستقر وسوف تعامون ، ذكر الثعلبي أنه رأى فى بعض التفساير أن هذه الآية لـكل إنبا مستقر وسوف تعلمون ناعفة من وجم الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع على السن .

ومن سورة الأعراف: ذكر الوايلي بو نصر أخبرنا هبة الله بن ابراهيم قال أنا على بن الحسين قال ثنا أبو عروبة قال ثنا المسيب بن واصح قال ثنا محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن عبد الله بن بشر المازني قال: خرجت من همد (۱) و آواني الليل الى البقيعة قال فنزلت فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض) هذه الآية من الأولى: من حسن .

الآية ،قال بعضهم لبعض : أحرسوه الآن حتى يصبح ،قال فاه أصبحت ركبت وانطلقت إلى حاجتى . قال الوايلي أخبر ناالخصيب بن عبدالله قال إنها محمد بن موسى بن فضالة قال إنها أحمد بن أنس قال إنها هشام \_ يعني ابن عمار \_ قال إنها محمد بن مرزوق قال أنها مهدي بن ميمون عن الحجاج عن الحسن بن على قال : أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية أن يعصمه الله من كل شيطان مريد ، ومن كل سلطان ظالم ، ومن كل لص عاد ، ومن كل سبعضار ، أية الكرسي والاثمن الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وعشر آيات من الصافات والاثر آيات من الرحمن يامعشر الجن وروى أبو داود عن أبي الدرداء قال من قال : إذا أصبح واذا أمسي حسى الله وروى أبو داود عن أبي الدرداء قال من قال : إذا أصبح واذا أمسي حسى الله وروى أبو داود عن أبي الدرداء قال من قال : إذا أصبح واذا أمسي حسى الله ما همه صادقا كان فيها أوكاذبا .

ومن سورة يونس عليه السلام: قوله تعلى (وقال موسى ماجئتم به السحر إن الله سيبطله) قال ابن عباس رضي الله عنه: من أخذ مضجمه من الليل ثم تلا هذه الآية (وقال موسى ماجئتم به السحر أن الله سيبطله أن الله لا يصلح عمل المفسدين) لم يضره كيد ساحر، ولا تكتب على مسحور الا دفع الله عنه السحر.

ومن سورة هود عليه السلام: أسند الدارمي في مسنده عن كمب الأحبار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اقرؤا سورة هود يوم الجمعة » وروى مروَان بن سالم عن طلحة بن عبدالله بن كريز عن الحسن (١) بن على عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أمان لأمتى من الغرق اذا ركبوا في عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أمان لأمتى من الغرق اذا ركبوا في

<sup>(</sup>١) في المغربية : الحسين.

الفلك بسم الله الرحمن الرحيم وماقدروا الله حق قدره والارض جميعاقبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها ان ربى لففور رحيم ».

ومن سورة الرعد: روى أبان عن أنس قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تأخـذ الصاعقة ذا كر الله عزوجل» وقال أبو هريرة : كان الني صلى الله عليه وسلم أذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد كمده والملائكة من خيفته ». وقال ابن عباس: من سمع صوت الرعد فقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فان أصابته صاعقة فعلي ديته . وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن على من حديث سليان بن على بن عبد الله بن عباس عن أييه عن جده . قال : كنا مع عمر في سفر فأصابنا رعدو برد، فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلا أعوفي مما يكون في ذلك الرعد. فقلنا فعو فيناء ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاذا بردة قد أصابت أنفه فأثرت فيه ، فقلت يا أمير المؤمنين ماهذا ؟ فقال مردة أصابت أنفي فأثرت فيه. فقلت إن كهباً حين سمع الرعد قال لنا من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاعوفي مما يكون في ذلك الرعد فقلنا فعوفينا . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آولا قلتم لناحتي نقولها ﴿ ورواه منوجه آخر بهذا المعنى عن ابن عباس قال كنا مع عمر في سفر بين المدينة والشام ومعنا كعب الأحبار قال فأصابنا ريح وأصابنارعد ومطرشديد و برد وفرق الناس .قال فقال لي كعب: من قال حين يسمع الرعد سبحازمن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عوفي مما يكون في ذلك السحاب من البرد والصواعق. قال: فقلتها أنا وكمت فلما أصبحنا اجتمع الناس. قلت العمر: ياأمير المؤمنين كا أنا كنا في غير ما كان فيه الناس، قال وماذاك ? قال: فحدثته حديث كعب فقال: سبحان الله أفلا قلتم لنا فنقول كما قلتم ؟! ذكرها في روايات الصحابة عن التابعين رضي الله عنهم.

ومن سورة ابراهيم عليه السلام: إذا سرقت لك سرقة فاكتب على رغيف عمل بغير ملح (يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو يميت ومن ورائه عذاب غليظ ، ألم تر إلى ربك كيف مدالظل ولوشاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشوس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضاً يسيراً).

ومن سورة سبحان: ذكر الوايلي أبو نصر من حديث سفيان بن عينة عن الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أساء ابنة أبي بكر الصديق رضى الله عنها قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت العوراء أم حميد امرأة أبي لهب ومعها فهر ولها ولولة حتى دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر رضى الله عنه . فقال أبو بكر رضى الله عنه: يارسول الله قد أقبلت هذه وليس آمنها عليك ? قال: «كلاإنى أقرأ قرآنا أعتصم بهمنها » فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) فجاءت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: بلغنى أنه على أبي بكر فقالت: بلغنى أنه على أبي بكر فقالت: بلغنى أنه هجاني ، قال: لاوالله ماهجاكولكن ربه هجاك .

خاتمة سبحان : روى مطرف بن عبدالله عن كعب قال ! افتتحت النوراة بفائحة الأنعام وختمت بخاتمة هذه السورة . وفي الخبر «أنها آية العز » . رواه معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفصح الغلام من (م - ١٢)

بني عبد المطلب عامه (وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك) الآية ، وقال عبد الحميد بن واصل بسممت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من قرأ وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً ) الآية كتب الله له من الأجر مثل الأرض والجبال لأن الله تعالى يقول فيمن زعم أن له ولدا «تسكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الأرض وتخر الجبال هدا» وجاء في الحبر عن النبي صلى عليه وسلم: أن رجلا شكى اليه الدين فأمره أن يقرأ (قل ادعو الله أوادعو الرحمن أياما تدعو فله الأسماء الحسنى) إلى آخر السورة ثم يقول توكلت على الذي لا يموت ثلاث مرات . وذكر ابن أبي الدنيا باسناده عن اسماعيل بن أبي فديك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماكر بني أمر إلا يمثل لى جيل عليه السلام فقال يا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في

ومن سورة الكهف: روى فى فضلها أخبار وآثار، فمن ذلك حديث أنس قال بينمارجل يقرأ سورة الكهفإذ رأى دابته تركض فنظر فاذا مثل الفهامة أوالسحابة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال «تلك السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن » خرجه الترميذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أسيد بن حضير وقد تقدم. وخرج الترمذي أيضا عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » وقال هذا حديث حسن صحيح. وخرجه مسلم أيضا وقال فيه من حفظ عشر آيات. وفي رواية من آخر الكهف. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث النواس بن سممان فمن أدركه يمني الدجال \_ فليقرأ عليه في اتح سورة الكهف.

وذكر الثعلبي قال سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم، «من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظ ولم تضره فتنة الدجال . ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة » وقال اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألاأ دلك على سورة شيعها سبعون ألف ملك ملء عظمها ما بين الحيافقين السماء والأرض لتاليها مثل ذلك ? » قالوا : بلي! يارسول الله! قال «سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر الله الم الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ، وأعطى نورا يبلغ السماء ووقى فتنة الدجال » ذكره الثعلى أبضا .

قال المؤلف: ولا يصح . قال البخاري في التاريخ: اسحاق بن عبدالله ابن أبي فروة أبو سليمان مولى عثمان بن عفان مدنى قرشي تركوه . قال لي أحمد بن أبي الطيب عن ابن أبي الفديك : مأت سنة ست وثلاثين ومائة مي أحمد بن حنبل عن حديثه . وفي مسند الدارى عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وقال الوايلي عنه: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له مابين مقامه وبين البيت العتيق . وقال معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورامن قرنه إلى تدمه ، ومن قرأها كلم اليلاكانت له نورا من السماء إلى الأرض » ذكره الثعلبي . وقال كعب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبرمن المشركين بثلاث آيات، التي في الكرف ( إنا جعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه و في آذانهم وقرا وان تدعهم إلي الهدى فان يهتدوا إذا أبدا) والتي في النحل (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأوائك هم الغافلون) والآية التي في الشريعة (أفرأيت من انخذآلهه هواه وأضله الله على علم وختم على

سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) الآية. قال كعب: فكان الذي صلي الله عليه وسلم إذا قرأهن يستتر من المشركين. قال كعب: فحدثت بهن رجلا من أهل الشام فأتي أرض الروم فأقام بها زمانا ثم خرج هاربا فخرجوا في طلبه فقرأ بهن فصاروا يكونون معه في طريقه ولا يبصرونه. قال الكلبي: وهذا الذي يروونه عن كعب فحدثت به رجلا من أهل الري فأسر بالديلم فيكث فيهم زمنا ثم خرج هاربا فخرجوا في طلبه فقرأ بهن حتى جعلت ثيابه لتلمس ثيابهم فما يبصرونه.

قال المؤلف غفر الله لنا وله: وتزاد إلى هـ ذه الآى الآبة التي تقدم ذكرها في سبحان (وإذا قرأت القرآن جملنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) وأول سورة يس إلى قوله (فهم لا ييصرون) علمي ماياً تي . وقال عمرو بن دينار : إن مما أخذ على العقرب أن لايضر أحدا في ليله ولافي نهاره قال سلام على نوح في العالمين ، وإن مما أخذ على الكلب أن لايضر من حمل عليه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد . وقال أشهب : قال مالك ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول ماشاء الله لاقوة إلابالله . وقال ابن وهب : قال لى حفص بن ميسرة رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبا ماشاء الله لاقوة إلا بالله . وروى عن النبيي صلى عليه وسلم أنه قال لا بي هريرة: « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنية ؟» قال بلي يارسون الله! قال: «لاحول ولاقوة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم » خرجه مسلم من حديث ابي موسى وفيه فقال «ياابا موسى أويا عبد الله بن قيس ألا اداك على كلمة من كنوز الجنة ، وفي رواية على كنز من كـنوز الجنة ? قلت :ماهي يارسول الله ?قال «لاحول ولاقوة إلابالله » وروي انه من دخل منزله أوخرج منه فقال : بسم الله

ماشاء الله لاقوة إلا بالله تناثرت عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله عليه البركات. وقالت عائشة رضى الله عنها: إذا خرج الرجل من منزله فقال اسم الله قال الملك هديت: وإذا قال ماشاء الله قال الملك كيفيت، وإذا قال لا حول ولاقوة إلا بالله قال الملك وقيت . خرجه الترمذي من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال ـ يعني إذا خرج من بيته \_ بسم الله توكات على الله لاحول ولاقوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت ويننحي عنهالشيطان» قال هذاحديث حسن غريب خرجه أبو داود أيضا وزاد يقال له هديت وكفيت ووقيت. وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا خرج الرجل من باب بيته \_ أوباب داره \_ كان معه ملكان موكلان بهة ، فاذا قال بسم الله قالاهـديت ، وإذا قال لاحول ولاقوة إلا بالله قالا وتيت ، فاذا قال توكلت على الله قالا كفيت . قال فيلقاه قريناه فيقولان ماريدان من رجل قد هدى ووقي وكني ؟» وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحــ ذيث: سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن قول النبي صــ لي الله عليه وسلم «تحاجت النار والجنة فقالت هذه \_ يعني الجنة \_ تدخلني الضعفاء» من الضعيف ? قال الذي برأ نفسه من الحول والقوة يعني في اليوم خمسين م، أوعشرين مرة . وقال أنس بن مالك: قال الني صلى الله عليه وسلم «من رأي شيئًا فأعجبه وقال ماشاء لاقوة إلا بالله لم تضره عين » .

خاتمتها:عن ابن عباس رضى الله عنهما قال له رجـل : إنى أضمر أن أقوم ساعة من الليل ، فيغلبني النوم ? فقال : إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك (قل لوكان البحر مداد الكان ربي) الى آخر السورة فان الله يوقظك متى شئت من الليل ذكر دالثعلبي .

وفى مسند الدارمى أبى محمد أخبر نامحمد بن كثير عن الاوزاعى عن عبدة عن زر ابن حبيش قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريدأن يقوم من الليل قامها. قال: فجر بناه فوجدناه كذلك.

ومنسورة طه :أسند الدارمي أبو محمد في مسنده وأبو نصر الوايلي في كتاب الابانة له عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق السموات والارض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طو بي لأمة ينزل عليها هذا ، وطو بي لأجواف تحمل هـذا ، وطوبي لألسنة تتكلم بهذا » قال الوايلي: هذاحديث حسن غريب. ومخرجه من المدينة. وأسند من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. « إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام» الحديث بمعناه قال وهذا عزيز جدا ومخرجه من البصرة . قرأ ههنا عمني أسمع وأظهر وأفهم كلامه من أراد من خلقه من الملائكة على ماأرادفي الأوقات والأزمنة ، لاأن غير كلا ، وتماق وجوده مـدة وزمان فان كلامه سبحانه قديم. والمرب تقول: قرأت الشيء إذا تتبعته، وتقول ماقرأت هذه الناقة في رحمها نسلاقط أي ماظهر منهاولد. فعلى هذا يكون الكلام سابقا ويكون قراءته إسهاعه وإفهامه بعبارات يخلقها وكتابة بحدثها موهومعني قولناقرأ ناكلام اللهومعني قوله تعالى فاقرؤاما تيمسر منه قال ابن فديك وغيره وخرج الوايلي من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة أم للمؤمنين رضي الله عنها: اول سورة تعلمت من القرآن كلها بأسرها طه ، فيكنت إذا قرأتها عند رسول الله صلى الله عليه و الم فقلت ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى قال « لاشقيت ياعائشة » قال وهذا حديث غريب شامي الطريق حسن. وفيها آية تدخل في باب الرقى وهمي : (ويسألونك عن الجبال فقل يذسفها ربى نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولاأمتا) ترقى بها التآليل وهي التي تسمي عندنا بالبراويق وأحدها بروقة وقد تطلع في الجبين وأكثر ذلك في اليد فيؤخذ ثلاثة أعواد من تبن الشعير يكون في طرف كل عود عقدة تمركل عقدة على التآليل وتقر أالآية مرة ثم تدفن الأعواد الثلاثة في مكان بدو عقد التآليل فلا يبقى لها أثر جربت ذلك في نفسي وفي غيري فوجدته نافعا والحمد لله.

ومن حورة الأنبياء عليهم السلام: فيها آية (لاإله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين) روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص عن الذي صلى الله عليه وسلم قال: « دعاء ذى النون في بطن الحوت لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ، لم يدع الله به رجل مسلم قط في شيء إلا استجيب له » وفي هذه الآية سر لله بأن يجيبه كما أجابه وينجيه كما نجاه وهو قوله تعالى (وكذلك ننجي المؤمنين) وليس هنا دعاء صريح إنما هو مضمون قوله إنى كنت من الظالمين فاعترف بالظلم فكان تلويحا بالدعاء والله أعلم.

سورة الحج: جاء فى فضلها مارواه البرمذي وأبوداود والدارقطنى عن عقبة بن عامر. قال قلت: يارسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ قال « نعم! ومن لم يسجدها فلا يقرأها » لفظ النزمذي وقال: هـ ذا حديث حسن ليس اسناده بالقوى.

ومن سورة المؤمنين: خاتمتها (أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثا) الى آخرها. روى الثملبي والوايلي باسنادهما من حديث ابن لهيمة عن أببي هبيرة عن حنش ابن عبيدالله الصنعاني (١) أن رجلا مصابا مر به على ابن مسعو دفرقاه في أذنه عنده الآية أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثا حتى ختم السورة فبرأ ، فقال رسول الله: «ماذا قرأت في أذنه ؟» . فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال» ولفظ الوايلي عن حنس عن عبد الله بن مسعود أنه مر بمصاب مبتلي فقرأ في أذنه افحسبتم أنما خلقنا كم عبثا ، فذكره بلفظه ومعناه .

ومن سورة الروم: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) الى قوله (وكدنك تخرجون). روي ابو داود عن ابن عباس عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال «من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) الى قوله (وكذلك تخرجون) ادرك مافاته من يومه ذلك ، ومن قاله حين عسى أدرك مافاته في ليلته.

سورة آلم تنزيل السجدة: ثبت في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم: « انه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة آلم تنزيل، وهل اتى علي الانسان حين من الدهر » . وخرج الدارمي في مسنده والترمدني في جامعه عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي صلي الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل السجدة ، و تبارك الذي ييده الملك» . قال الدارمي و اخبر ناا بو المغيرة قال ثنا عبدة عن خالد عن معدان قال « اقرؤا المنجية وهي آلم تنزيل السجدة فانه بلغني ان رجلاكان يقرأهما مايقرأ شيئا غيرها وكان كثير الخطايا السجدة فانه بلغني ان رجلاكان يقرأهما مايقرأ شيئا غيرها وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه وقالت رب اغفر له فانه كان يكثر قراء تي فشفه ما الرب فيه، وقال اكتبواله بكل خطيئة حسنة . وارفعوا له درجة » . وخرج الحاظ أبو نعيم باسناده عن عمران بن خالد الخزاعي قال . كنت عند عطاء

<sup>(</sup>١) في الأصل: حبس بن عبد الله الصنعاني والتصحيح من الخلاصه.

الحراساني جالسا فجاء رجل فقال باابامحمدان طاووسا يزعمان من صلي العشاء ثم صلى بعدها ركعتين يقرأ فيهما في الأولى آلم تنزيل السجدة ، وفي الثانية تبارك كتب له قنوت مثل ليلة القدر ?فقال عطاء : صدق طاووس ماتركتهما ومن سورة الأحزاب: فيها آيتان وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا . من قالها عند مصيبة أوشدة هانت عليه تلك الشدة أو المصيبة وعوضه الله خيرا منها إن شاء الله كما مضى في البقرة .

سورة يس: روى أبو داود عن مغفل بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم : « افرؤا يس على موتاكم المحتضرين » . ذكره الآجرى في كتاب النصيحة له من حديث أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مامن ميت يقرأ عليه سورة يس إلا هون عليه » وفي مسند الدارمي عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة » خرجه أبو نعيم الحافظ أيضا. وروى الترمذي أيضا عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن لكل شيء قلبا وقلب القرآنيس ومن قرأيس كتب له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات » : قال هذا حديث غرب وفي إسناده هارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يصح حديث أى بكر من قبل إسناده وإسناده ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال « إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها وتكفر لمستمعها ألا وهي سورة يس تدعى في التوراة المعمة » قيل يارسول الله وماالممة ؟ قال « تعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعي الدافعة والقاصية ، قيل بارسول الله وكيف ذلك ? قال « تدفع عن صاحبها كل شيء وتقضيله كل حاجة، ومن قرأهاعدات له عشرين حجة،

ومن سمعها كانت له كالف دينار تصدق بها في سبيل الله ، ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف رحمة وألف هدى و نزع عنه كل ذى غلى « كره الترمذي من حديث عائشة والترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبي بكر رضى الله عنه . وفي مسند الدارى عن شهر بن حوشب قال ابن عباس : من قرأ يس حين أصبح اعطى يسريومه حتى يمسى ومن قرأها في ليلته اعطي يسر ليلته حتى يصبح . وذكر ابو جعفر النحاس عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال : « لكل شيء قلب وقلب القرآن يس من قرأها نهارا كفي همه ، ومن قرأها ليلا غفر ذنبه » وقال شهر بن حوشب يقرأ أهل الجنة طه و يس

قال المؤلف: رفع هذه الاخبار الثلاثة أبوالحسن الماوردي في العيون له: فقال: روى الضحاك عن ابن عباس قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل شيءقلبا وان قلب القرآن سورة يسومن قرأها في ليلة اعطى يسر تلك الليلة ومن قرأها في يوم اعطى يسر ذلك اليوم، وان اهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤن شيئا إلا طه ويس » وقال يحي بن ابي كثير بلغني ان من قرأ سورة يس ليلالم يزل في فرج حتى يصبح ومن قرأها نهارا حين يصبح لم يزل في فرج حتى يسمح ومن قرأها نهارا حين يصبح لم يزل في فرج حتى يسمح ومن قرأها نهارا الثملي وابن عطية قال ابن عظية : و يصدق ذلك التجرية . وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول حدثنا عبد الأعلى قال ثنا محمد بن الصلت عن عمر و ابن ثابت عن محمد بن مروان عن ابي جعفر قال : من وجد في قلبه قساوة البن ثابت عن محمد بن مروان عن ابي جعفر قال : من وجد في قلبه قساوة فلي كتاب الله فلي كتاب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفية وان في كتاب الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفية وان في كتاب الله قال قررة تدعي القررة يدعي صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها قال ورة تدعي القررة يدعي صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها السورة تدعي القريرة يدعي صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها السورة تدعي القريرة يدعي صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها السورة تدعي القريرة يدعي صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها السورة تدعي القريرة يدعي صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها السورة تدعي القريرة يدعي صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها السورة تدعي القريرة يدعي صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها السورة تدعي القريرة يدعي صاحبها الشرية يقب وسورة يوم القيامة تشفع لصاحبها السورة تدعي القريرة يدعي صاحبها الشريرة يدعي صاحبها الشعرة المورة يوم القيامة تشفع لصاحبها الشعرة المورة يوم القيامة تشفع لصاحبها الشعرة المورة المورة

أكثر من ربيعة ومضروهي سورة يس. وذكر الثعلبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من دخل المقامر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ، وكانله بمددمن فيهاحسنات » وذكر ابن اسحاق في هجرة النبي صلي الله عليه وسلم ومقام على بن أبي طالب على فراشه قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده وأخذ الله على أيصارهم فلا يرونه فحمل ينشر ذلك الـتراب على رءوسهم وهو يتلوهذه الآيات، في سورة يس (يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين)حتى بلغ فهم لايبصرون حـتى فرغ رسول الله صلى الله عليـه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق رجل منهم إلا وقد وضع على رأسه تراب ثم انصرف إلى حيث أراد، وفي رواية قال محمد بن اسحاق : جلس عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبوجهل وأمية بن خلف يراصدون النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغوا منه أَدَاهُ فَخُرْجٍ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُو يَقُرَّأُ بَسِ وَفَى يَدُهُ تَرَابِ فَرَمَاهُم به ، وقوأ وجعلنا من بين أبديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأطرقوا حتى مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضائل يسأنها تكتب في تربيع ورقة من قوله يس إلى قوله فهم لا يبصرون مفرقة الحروف فانها يرد بها العبد الآبق والجارية الآبقة يغرس في وسط الوروة في قلب اسم الآبق إبرة ويعلق حيث كان يأوى فانه يعود مجرب إن شاء الله تعالى نقله بعض العلماء.

ومن سورة الصافات: أولهاء شر آيات وقد تقدم ذكرها، وذكر أبو عمر في التمهيد عن سميد بن المسيب. قال: بلغني أنه من قال حين بمسى سلام على نوح في العالمين لم يلدغه عقرب:

خاتمتها : روى من حديث أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم كان يقرأ قبل أن يسلم سبحان ربك رب المزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذكره الثعلى.

قال المؤلف غفر الله لنا وله: أخبرنا الشيخ المحدث الحـافظـ أبو على الحسن بن محمد بن محمد بن عمر وك البكرى بالحيرة فبالة المنصورة قراءة عليه بها قال أخبرتنا الحرة أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعرى بنيسابور في المرة الأولى قالت أخبرنا أبو محمد اسماعيل بن أبي بكر القاري قال ثنا أبو الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي قال ثنا أبوسهل بشر بن أحمد الاسفرائيني قال ثنا أبو سلمان داود بن الحسن البيهقي قال حدثنا أبوزكريا يحيي بن يحيي بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري قال ثنا هشيم عن أبي هارون العبدى عن أبي سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليــه وسلم غير مرة ولامرتين يقول في آخر صلاة أو حين ينصرف: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » وذكر الماوردي وروى الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من سره أن يكتال بالمكيال الأوفي من الأجر يوم القيامـة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسـ الام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين » ذكره الثعلبي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً .

ومن سورة الزمر: روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الذي صلى الله عليه وسلم لاينام حتى يقرأ الزمر و بني إسرائيل. وقد تقدم سنده وفيها آية (قل اللهم فاطر السموات والأرض) في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان الذي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان

إذا قام من الليل افتتحصلاته: واللهم رب جبريل وميكائيل واسر افيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحريم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلي صراط مستقيم » ولما بلغ الربيع بن خيثم قتل الحسين بن على رضى الله عنه قرأ (قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحريم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) وقال سعيد بن جبير: إلى لأعرف موضع بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) وقال سعيد بن جبير: إلى لأعرف موضع والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) وفيها آية أمان من الغرق وقد تقدم وهو قوله تعالى (وماقدروا الله حق قدره) وقد تقدم في هود.

ومن سورة غافر: فاتحتها قال ثابت البناني: كنت إلى جانب سرادق مصعب بن الزير في مكان لا يمر فيه الدواب فاستفتحت حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم فرعلى رجل على دابة فلما قات غافر الذنب قال قل ياغافر الذنب اغفرلى ذنبي ، فلم اقلت وقابل التوب قال قل ياقابل التوب اقبل توبتى، فلما قلت شديد العقاب قال قل ياشديد العقاب اعف عنى، فلما قلت ذى الطول قال قل ياذا الطول تطول على بخير. فقمت اليه فأخذ ببصرى فالتفت يمينا وشمالا فلم أرشيئا. ذكره الثعلبي وأنبأناه شيخنا الامام أبو القاسم عبد الله عن أبيه الشيخ الفقيه الامام المحدث أبي الحسن على بن خلف الكومي قال أنبأنا الشيخ الامام الحافظ العدل أبو الفضل أحمد بن على الماح الحليمي إجازة ومناولة قال أنبأنا الشيخ الامام أبو الفضل أحمد بن ناصر بن محمد بن على السلامي بقراءتي عليه في صفر سنة أربع وأربعين ناصر بن محمد بن على السلامي بقراءتي عليه في صفر سنة أربع وأربعين ناصر بن محمد بن على السلامي بقراءتي عليه في صفر سنة أربع وأربعين ناصر بن محمد بن على السلامي بقراءتي عليه في صفر سنة أربع وأربعين ناصر بن محمد بن على السلامي بقراءتي عليه في صفر سنة أربع وأربعين سلمان قال أنبأنا الشيح الفقيه أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن سلمان

الواسطي فيما أذن لنا في روايته عنــه وكـتب لنا بذلك خطه في جمــادي الأولى في سنة عمان وستين وأربعهائة وأل أنا أبو أحمد محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي قراءة عليه وأنا أهمم فأقربه قال أنا أبو جعفر محمد بن نصير بن القالم الخراص المعروف بالجلدي قراءة عليه في يوم السبت لعشر بقين من جمادي الأولى سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة قال ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي الصوفي قال أناأ بو جعفر محمد بن الحسين البرجـ لاني قال ثنا مالك بن عبـ العزيز قال ثنا حماد بن سامة عن ثابت البناني قال: كنت في سرادق مصعب بن الزبير عنى في مكان لا يمر فيه الدواب فاستفتحت حم تنزيل الكتاب من الدالمزين العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا آله إلا هواليه المصير قال فمر شيح على بغلة شهباء فقال : ياغافر الذنب اغفر لى ذني ياقابل التوب تقبل تو بتي باشديد العقاب اعف عن عقابي باذا الطول تطول على مخير. ثم ذهب فالتفت بمينا وشمالا فلم أر شيئًا. وذكرالوايلي أبونصر عبيدالله قال أنبأنا الخطيب بن عبد الله قال أنا محمد بن ابراهيم المرواني قال ثنا عمر ابن الحسن قال ننا محمد بن قدامة ثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن استحاق عن زرارة بن مصعب عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: « من قرأ آية الكرسي حين يصبح وآية من أول حم المؤمن حفظ في يومه ذلك حتى عسى ومن قرأها حين يمنى حفظ في ليلته حتى يصبح » . آية (وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد) روى في الخدير أنه قال من قال وأفوض أمرى إلى الله أمن من مكر الناس قال الله تعالى ( فوقاه الله سيئات مامكروا).

الماجاء في الحواميم: روي الداري في مسنده قال حدثنا جعفر بن عون عن

مسعر عن سعد بن إبراهيم قال : كن الحواميم يسمين العرائس . وروى من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الحواميم ديباج القرآن » وروى ابن مسعود قوله . وروى أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « لكل شيء عُرة وأن عرة القرآن ذوات حم هن رصن ان حسان محصنات متجاورات فَن أحب أَن يرتع في رياض الجنّة فليقرأ الحواميم» وقال النبي صلى الله عليه وسلم « مثل الحواميم في القرآن كمثل الجران (١) في الثياب » ذكر هما الثعلي وقال أبوعبيد: حدثني حجاج بن محمد عن أبي أبي مسمر عن محمد بن قيس قال ؛ رأى رجل سبع جوار حسان مريشات في النوم فقال لمن أنتن بارك الله فيكن ؟ فقلن محن لمن قرأنا محن الحواميم (٢).

سورة الدخان: في مسند الدارمي أي مجمد عن أبي رافع قال: «من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور المين ، رفعه الثملي من حديث أبي هريرة أن الذي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الدخاز في ليلة الجمعة غفر له». وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ الدخان في ليلة الجمعة غفر له ، قال الترمذي : هذا حديث غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه وهشام أبو المقداد يضعف والحسن لم يسمع من أبى هريرة . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» قال أبو عيسي هذا حديث غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه وعمرو بن أي خدم يضعف قال محمد هو منكر الحديث. وذكر الثعلبي عن أبي امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قرأ الدخان ليلة الجمعة أويوم الجمعة بني له بيت في الجنة» قال القاضي أبو بكر بن العربي في سراج

<sup>(</sup>١) إذا صحت هذه اللفظة فالجران الباطن. (٢) في الأصل: ألَّ حم.

المريدين له: حم الدخان حديثها منكر لايلتفت اليه أحد أصلا.

خاتمة الأحقاف: قال ابن عباس: إذا عسر على المرأة ولدها يكتب هاتين الآيت بن والكلمتين في صحيفة ثم يغسل ويسقي منها وهى (بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الأرض ورب العرش المكريم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحاها، كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.

سورة الفتح: في الصحيحين عن زيد بن أسـلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي اللهءنه يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم بجبه رسول الله صلى الله عليــه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحكلتك أمك ياعمر نزرت رسول صلي الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجبك قال عمر فحركت دابتي ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن يكون نزل في قرآن فما نشبت أن مممت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن فما نشبت أن جئت رسول الله صلى الله عليــه وسلم فسلمت عليــه فقال: «لقد أنزلت على الليلة سورة هي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا » لفظ البخاري. وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح. وخرجه مسلم عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم قال: لما نؤلت إنا فتحنالك فتحامينا إلىقوله فوزاعظيامر جمهمن الحديبية وهم مخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت على الليلة آيةهي أحب إلي من الدنيا جميعاً . وقال المسعودي : بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله ذلك المام.

سورة الرحمن جل وعلا: روى علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لكلشيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن» وقال العاماء: هذه سورة عدد الله فيها النهم وخاطب بتعديدها الثقلين كليهما الجن والانس فقال في ذكر كل ندمة فبأي آلاء ربكم تـكذبان فـكان في هذا القول سؤال يحتاج إلى ردالجواب، وكذلك لماقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن قالوا ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب، فلك الحمد . خرجه البرمذي من حديث جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا .فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن منكم رداكما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تركذبان قالوا ولابشيء من نعمة ربنا نيكذب فلك الحمد» قال حديث غريب. وأثنى صلي الله عليه وسلم علي الجن حين تلا عليهم السورة بجسن ردهم الجواب، وفيما بلغنا عن من تقدم أن فيها آية تقرأ على الكلب إذا هل على الرجل وهي يامعشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمواتوالأرض إلى قوله بسلطان فانه لا يؤذيه بإذن الله تعالى .

سورة الواقعة: ذكر ابنوهب قال ثنا السرى بن يحيى عن أبى شجاع حدثه عن أبى ظبية عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا» قال وكان أبو ظبية لا يدعها أبدا. وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد والثعلبي في تفسيره أن عثمان رضى الله عنه دخل على ابن مسعود رضى الله عنه يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال ما تشتكى ؟ قال ذنو بي ، قال فما تشتهى ؟ قال رحمة ربى ، قال أفلا نامن لك ربى ، قال أفلا نامن لك ربى ، قال لاحاجة لي فيه حبسته عنى في حياني و تدفعه لي عند ممانى ، المعالى عند ممانى ،

قال يكون لبناتك من بعدك ? قال أفتخشى على بناتي الفاقة من بعدي ! ؟ إلى أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مر قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار و نبأ أهل الدنيا و نبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة . ذكره الشعلبي . رواه شريح بن يونس قال ثنا عبيدة قال ثنا منصور عن هلال بن يساف قال قال مسروق : من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة .

المسبحات: روى الترمذي عن العرباض بن سارية: ان الذي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات. ويقول فيها آية خير من الف آية. قال هذا حديث حسن غريب اخرجه ابوداود ايضا. يعنى بالمسبحات الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن.

سورة المجادلة: ذكر في فضلها انها ليس فيها آية إلاوفيها اسم الله تعالي متلووذلك لا يوجد في غيرها .

خاتمة سورة الحشر: روي عن الى هريرة قال سألت خليلي ابالقاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم فقال: «يا أباهريرة عليك بآخر سورة الحشر» فأعدت عليه فأعاد على . وروي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو في نهار فقبضه الله تعالي في تلك الليلة أو في ذلك اليوم فقد اوجب الله له الجنة » وروى عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال حين يصبح ثلاث مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين الف ملك

يصلون عليه حتى يمسى وإن مات في يومه مات شهيدا ، ومن قرأها حين يحسى فكذلك » قال حديث حسن غريب وذكر الثعلبي عن يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من قرأ آخر سورة الحشر (لوأنز لنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا) فمات في ليلته مات شهيدا . سورة الملك : روي الترمذي عن ابن عباس قال : ضرب رجل من أصحاب سورة الملك : روي الترمذي عن ابن عباس قال : ضرب رجل من أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فاذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها ، فأتى النبي صلى الله عليـ ه وسلم فقال: يارسول الله ضربت خبائي على قبروأنا لاأحسب أنه قبر وإذا قبرإنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها ? فقال النبي صلى الله عليه وسلم « هي المانعة هي النجية تنجيه من عذاب القبر ، قال هذا حديث حسين غريب ، وعنه صلى الله عليه وسلم: «وددت أن تبارك الذي بيده الملك في كل مؤمن » ذكره الثعلمي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وشلم: « إن سورة من كتاب الله عز وجل ماهي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى أخرجته من الناريوم القيامة وأدخلته الجنة وهي سورة تبارك » خرجه الترمذي بمعناه قال فيه حديث حسن . وقال ابن مسعود : إذا وضع الميت في قبره فيؤني من قبل رجليه فيقال ليس لكم عليه سبيل فانه كان يقوم بسورة الملك على قدميه ، ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه ليس لي عليه سبيل فانه كان يقرأ سورة الملك ثم قال هي المانعة من عذاب الله. وفي التـوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب. وروى أنه من قرأها في كل ليلة لم يضره الفتان .

سورة والضحى والتين والقدر وإذا زلزلت: إذا أردت أن ترى فى النوم شيئا مما يشكل عليك أمره فصل بعد العشاء الآخرة أربع ركعات

تقرأ فى الأولي بعد الفاتحة والضحى وفى الثانية والتين وفى الثالثة إناأ نزلناه وفى الرابعة إذا زلزلت ولاتتكام بعد هذه الصلاة و تكتب إذا زلزلت إلى آخر هافى رقمة وتجعلها تحت رأسك و تقول عندالنوم اللهم أرني فى منامي الخير فى كذا وكذا و تسمى ما تريد فانك تواه إن شاء الله تعالى .

سـورة لم يكن: قال القاضى أبو بكر بن العربي: روى إسحاق بن بشر الـكاهلى الـكوفى عن مالك بن أنس عن يحي بن سـعيد عن ابن المسيب عن أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لويعلم الناس مافي لم يكن الذين كفروا لعطلوا الأهل والمال ولتعلموها» وهـذا حديث باطل ، وإنما الحديث الصحيح ماروى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأببى «إن الله أمر نبى أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا» قال وسمانى لك ? قال « نعم » فبكى .

قالى المؤلف رضى الله عنه: الحديث متفق عليه خرجه البخارى ومسلم وغيرهما وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم. قال بعضهم: إنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبى ليعلم الناس التواضع لئلاياً نف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. وقيل إن أبياً كان أسرع في أخذ الألفاظ من رسول الله صلى الله عليه و سلم فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ، ويعلم غيره . وفيه فضيلة عظيمة لأبى إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه .

سورة إذا زلزلت: روى الترمذي عن أنس بن مالك قال قال وسول الله عليه وسلم: «من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ، ومن قرأ قل ياأيها الكافرون عدلت له ربع القرآن ، وَمن قرأ قل هو الله أحد عدلت له ثلث القرآن » قال حديث غريب ، وفي الباب عن ابن عباس .

وذكر أبونصر الوايلي السجستاني في كتاب الابانة له من حديث ابن وهب قال حدثنا عبدالله بن عياش وعمرو بن الحارث وسعيد بن أيوب أن عياش ابن عياش حدثه عن عيسي بن هلال الصدفي عن عبدالله بن عمر و بن العاص أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يارسول الله. قال اقرأ ثلاثا من ذوات الراء قال الرجل كبرسني و ثقل لساني قال فاقرأ ثلاثا من ذوات سبح ، فقال الرجل مثل ذلك ولكن يارسول الله اقرثني سورة جامعة فأقرأها ، قال إذا زلزلت الأن ض زلز الها حتى أتى على آخرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره . فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا ما أبلى أن لا أزيد عليها حتى ألق الله عزوجل . وذكر والذي بعثك بالحق نبيا ما أبلى أن لا أزيد عليها حتى ألق الله عزوجل . وذكر والدي وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أفلح الرجل » .

سورة قل ياأيها الكافرون: أبو داود عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: « اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فانها براءة من الشرك » قال الترمذي رواه إسرائيل وزهيرعن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه ورواه شعبة عن أبيي إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن أبيه والأول أصح . وقد رواه عبدالرحمن بن نوفل عن أبيه وعبدالرحمن هو أخو فروة ابن نوفل وقال ابن عباس: ليس في القرآن أشد غيظاً لأبليس من قل يا أيها الكافرون لأنها توحيد وبراءة من الشرك . قال الأصمعي كان يقال لقل يا أبها الكافرون وقلهو الله أحد المقشقشتان أي أنها يبرئان من النفاق . وقال أبو عبيدة : كما يقشقش الهذاء الجرب فيبرئه . وقال ابن السكيت : يقال للقرح والجدري إذا يبس و تعرق . وللجرب في الأبل إذا قفل توسف جلده و تقش جلده و تقشقش الهناة . و روى

الوايلي من حديث جابر بن عبدالله: أن رجلا قام فركع ركمتي الفجر فقراً في الركعة الاولي قل يا أيها الركعة الاولي قل يا أيها الركعة و نقل السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم « هذا عبد آمن بر به » ثم قرأ في الثانية قل هو الله أحد حتى انقضت السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « هذا عبد عرف ر به ، قال طلحة: فأ نا أحب ان اقرأ ها تين السور تين في ها تين الركعتين. وروى من حديث انس قال قال رسول الله صلي الله وسلم « قل يا ايها الركافرون تعدل ر بع القرآن » خرجه ابو بكر الا أنباء ي في كتاب الردله اخبرنا عبد الله بن ناجية قال ثنا يوسف قال ثنا القعني وابو نعم عن موسى بن و ردان عن انس. قال ثنا يوسف قال ثنا القعني وابو نعم عن موسى بن و ردان عن انس.

سورة النصر: وتسمى سورة التوديع وهي آخر سورة نزلت جميعاً. قاله ابن عباس في صحيح مسلم وروي الترمذي قال حديث عقبة بن مكرم العمي البصرى قال حدثي بن ابى فديك قال اخبر ني سلمة بن وردان عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اصحابه: «هل تزوجت يا فلان ? قال لا والله يا رسول الله ولا عندى ما تزوج به ، قال : ثابت القرآن قال اليس معك قل هو الله احد ? قال بلي ! قال : ثابت القرآن قال اليس معك قل عالم والفة ح ؟ قال بلي ! قال ربع القرآن قال اليس معك قل يا ايها الكافرون ؟ قال بلي ! قال ربع القرآن قال اليس معك قل يا ايها الكافرون ؟ قال بلي ! قال تزوج تزوج ! ! قال ابو عيسى هذا حديث حسن .

سورة الاخلاص: وفيها احاديث كثيرة منها ما ثبت في البخاري عن ابي سعيد الحدرى ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احدير ددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث

القرآن » وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه (أيعجز احدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلته ؟» فشق ذلك عليهـم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله ? فقال « الله الواحد الصمد ثلث القرآن » وخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء بمعناه . وخرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله أعليه وسلم ، « احشر وا فاني سأقرأ عليـكم ثلث القرآن ) فحشر من حشر فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قــل هجو الله أحد ثم دخــل، فقال بعضنا لبعض: إني أرى هـ ذا خبراً جاءهمن الماء فذاك الذي أدخله ، ثم خرج فقال: إنى قلت الكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن قال بعض العلماء: إنما عدات ثلث القرآن لاجل هذا الأسم الذي هو الصمد فانه لا يوجد في غيرها من السور، وكذلك أحـد. وقيل إن القرآن أنزل اثلاثاً ثلثاً منه أحكام وثلثاً منه وعد ووعيد وثلثاً منه أسماء وصفات، وقيد جمعت قل هو احد الثلث وهو الاسماء والصفات ودل على هذا التأويل مافي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل جزأ القرآز ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن ) وهذا نص و بهذا المعنى سميت سورة الاخلاص والله أعلم . وروى مسلم عن عائشةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (بعث رجلا على سرية وكان يقرأً لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحدفها رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي صلى الله عليه وسلم سلو ولا مي شيء يصنه عذلك ؟ فسألوه فقال لأنهاصفة الرحمن فأناأحب أنأقرأ بهافقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه) وروي الترمذي عن أنس بن مالك : كان رجل من الانصاريؤمهم في مسجدة اءوكان كلما افتتح سورة يقر ألهم بهافي الصلاة افتتح بقل هو الله أحد في كلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى

أنها تجزئك فتقرأسورة أخرى ?فقال: ماأنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم، وكانوايرو نه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وه بالخبر فقال: يا فلان ما عنعك مما يأمرك به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة ? . فقال: يا رسول الله إني احبها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبك إياها أدخلك الجنة) قال حديث غريب صحيخ . قال القاضى أبو بكر ابن العربي: فكان دليلا على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة ، و قد رأيت على باب الأسباط قيما اماما يقرب منه من جملة الثمانية والعشرين رأيت على باب الأسباط قيما اماما يقرب منه من جملة الثمانية والعشرين وقل هو الله احد حتى يتم التراويح تخفيفاً عليه و رغبة في فضلها ، وليس من السنة خنم القرآن في رمضان

قال المؤلف غفر الله لنا وله: وهذا نصقول مالك قال مالك: وليس ختم القرآن في المساجد سنة وروى الترمذي عن انس بن مالك قال: (أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت ، قلت ما: وجبت ؟قال: الجنة) قال هذا حديث حسن صحيح .قال الترمذي ثنا مروان بن مرزوق النصرى قال ثنا حاتم بن ميمون ابو سهل عن ثابت البناني عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله احد محى الله عنه ذنوب خمسين سنة إلا ان يكون عليه دين) وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله احد مائة مرة فاذا كان يوم القيامة يقول له الرب تبارك و تعالى ادخل على يمينك الجنة) قال هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس ادخل على يمينك الجنة) قال هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس

وفي مسند الدارمي ابي محمد عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « من قرأ قل هو الله احدخمسين مرة غفرت له ذنوب خمسين سنة». قال وحدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة ومن قرأ ها عشرين مرة بني له بها قصر ان في الجنة ومن قرأ ها ثلاث قصور في الجنة » فقال قصر ان في الجنة ومن قرأ ها ثلاث يقسور في الجنة وسلم عمر: يا رسول الله إذا لتكثر قصورنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله أوسع من ذلك » قال الدارمي: أبو عقيل زهرة بن معبد وزعموا أنه كان من الأمدال.

ابن خالد بن الجهيني عن مالك عن نافع عن ابن عمرقال قالرسول الله عليه الله عن دخل يوم الجمعة المسجد فصلى أربع ركمات يقرأ في كل ركعة بفائحة السكتاب وخمسين مرة قل هو الله أحد فذلك مائنا مرة في أربع ركمات لم يمت حتى يرى منزله من الجنة أويرى له ، قال أبو عمر ومولي جرير ابن عبد الله البجلي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ فل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن الجيران » وعن سهل بن سعد الساعدي قال شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة فقال اله رسول الله على الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة فقال اله رسول الله على الله عليه وسلم : « إذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحد و إن لم يكن فيه أحد فسلم على وأقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة » ففعل الرجل ذلك فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه .

المعوذ تأن : مسلم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألم ترآيات أن لت اليلة لم يرمثلهن قط ، قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس » خرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . و روي النسائي عنه قال : أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدى على قدميه فقلت أقرأ في سورة يوسف ? فقال لى « لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس » وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان إذا اشتكي يقرأ على نفسه المعوذات وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها » متفق عليه ، وعنها أن النبي صلى الله عثيه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل متفق عليه ، وعنها أن النبي صلى الله عثيه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه نم نفث فيهما فقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على

رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. وذكر أبو عمرا في كتاب الأستذكار رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقرب بالمعود تين وكان يمسح الموضع بماء فيه ملح.

قال المؤلف رضى الله عنه : وقد تقدم في الفاتحة من حديث أبي سعيد الخدري أنه رقي سيد الحي من العقرب بفاتحة الكتاب فبرأ .

(فصل) في فضل آيات من القرآن ومنافعها زيادة على ما تقدم.

قال الله تعالى ( و ننزل من القرآن ماهو شفاء و رحمة للمؤمنين) خرج الدار قطني في كتاب المدبج له من حديث السرى بن يحيي قال حدثني المعتمر ابن سليان عن ليث بن أبي سليم عن إلحسن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ينفع باذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن والسل والحمي والنفس أن يكتب يزعفران أوعشق يعني المغرة \_ أعوذ بكلمات الله التامة وأسائه كلها من شرالسامة والهامة ومن شر العين اللامة ومن شر حاسد إذاحسدومن شرأ بي مردة وما وله(١) » كذا قال ولم بقل من شرأ بي مرة. وقال «ثلاثة وثلاثون من الملائكة أتوارمهم غزوجل فقالوا وصب بأرضنا. فقال خذوا بتربة أرضكم فامسحو ابها نواصيكم أوقال نوصيكم رقية محمد صلى الله عليه وسلم لا أفلح من كتمها أبداً أو أخــ ذ عليها صفدا. ثم تكتب فأنحة الكتاب وأربع آبات من البقرة والآية التي فيها تصريف الرياح وآية الكرسي والآيتين من بعدها وخواتيم سورة البقرة من قوله لله ما في السموات وما في الأرض إلى آخرها وعشر آيات من أول سورة آل عمران وعشراً من آخرها وأول آمة من النساء وأول آبة من المائدة وأول آنة من الأنمام وأول آية من الاعراف والآية التي في الأعراف إن رُبِكُمُ اللهُ الذي خلق السموات والأرض حتى بختم الآية والآية التي في (١) في الاصل أبي قردة

يونس قال موسى ماجثتم به السحر إلي آخر الآية والآية التي في طه وألق مافي بمينك إلى حيث أتي وعشراً من أول الصافات وقـل هو الله أحــد والمعوذتين. تكتب في إناء نظيف ثم يغسل ثلاث مرات عاء نظيف ثم يحسو منه الوجيع ثلاث مرات ثم يتوضأ منه كوضو ئه للصلاة ويتوضأ قبله وصنوءه للصلاة حتى يكون على طهر قبل أن يتوضأ منه، ويصب على رأسه وصدره وظهره. ولايستنجى به ثم يصلى ركعتين ثم بستشني الله تبارك وتعالى فيفعل ذلك ثلاثة أيام قدر ما يكتب في كل يوم كتابا (١) وفي رواية من شر أبي فترة وما ولد : وقال أمسحوا بوصيكم ولم يشك. وخرج أبو النصر الوايلي السجستاني في كتاب الابانة له من حديث بقية بن الوليد عن أبي إسحاق الفزارى عن أبي جناب الكلبي عن زيد الايامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبيه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أخى وجيع، قال : «وماوجع اخيك ؟ قال به لم قال إثنني به » قال فسمعته بعوذه فقر أ بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وثلاث آیات من آخرها و آیة من آل عمران و آیة من الأعراف إن ربکم الله الذي خلق السموآت والأرض إلى اخر الآية وآية من المؤمنين فتعالى الله الملك الحق لاإله إلا هو رب العرش الكريم وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر سورة الحشر هو الذي لاإله إلا هو وآى من قل أوحي إلى انه استمع نفر من الجن إلى قوله تعالى جدر بنا وقل هوالله أحد والمعوذتين فبرأ . الرجل وروى أنه من لم يكن له ولد فأراد أن يكون له ولد ذكر وعزم على ذلك استمان بالله تمالي وصلى ركمتين لله عز وجل مخلصاً قبل أن بجامع وقرأ قل هو الله احد ثلاث مرات وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ (١) كذا في الاصل

برب الناس من واحدة والحمدلله بعد ذلك سبع مرات ثم قرأ وهوالذي خلق من الماء بشراً الآية والآية التي في الحيج وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبنت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه بحبي الموتي وأنه على كل شيء قدير والآية التي في الروم (ومن آياته أن خلق الكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السموات والأرض ، يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلي السرائر ، يخرج من بين فرث ودم ولد طاهر.. (إن الله يبشرك بيحيي مصدقا بكامة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين، فبشر ناه باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فناداها من تحتما ألا تحزني قد جمل ربك تحتك سريا ، والحمد لله رب العالمين . تقرأ هذه الآبات قبل أن تجامع زوجتك وتكتبها على فخذك الأيمن وتجامع أول النهار ويكون ذلك نهار الأحد، فإن المرأة تأتى بولد طاهرمبارك ذكرمن غيرشك ولاريب بحول الله تعالى وذكر الواثلي الحافظ في كتاب الابانة باسناده عن أبى دجانة . قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله بينما أنا مضجعاً في فراشي إذ سمعت في داري صو برآ كصوير الدجاج ودويا كدوى النحل ولمعانا كلمعان البرق ، فرفعت رأسي فزعامر عوبا فاذا أنا بظل أسودمول يعلو ويطول في صحن داري فأهو يت إليه فمست جلده فاذا جلده كجلد القنفذ فرمي في وجهـي شرار النار، فظنتت أنه قد أحرقني وأحرق داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « عامر دار سوء ياأبا دجانة ورب الكعبة ، ومثلك يؤذى يا أبا دجانة ١٤٠٠ ثم قال « إئتوني بدواةوقرطاس » فأتى بهما فناوله على بن أبي طالب رضي الله

عنه وقال: إكتب ياأبا الحسن. فقال وما أكتب ؟ قال: « اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هــذا كتاب من محمد رسول رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين إلا طارةا يطرق بخسير يارحمن أما بعــد فان لنازالكم في الحق سفه (١) فان تاك عاشقام ولعاأ وفاجر امقتحا أوباغ حقا مبطلا هذاكتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق ورسلنا يكتبون مأعكر وناتركوا صاحب كتابي هــذا وانطلقوا الي عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إنه إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم واليه ترجعون. تغلبون حم لا يبصرون حمسق تفرق أعمداء الله وبلغت حجة الله ولا حـول ولاقوة الابالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » قال أبو دجانة فأخذت المكتاب فادرجته وحملته الىداري وجعلته تحت رأسي ونمت ليلتي فماإنتهت الامن صراخ صارخ يقول يأبا دجانة أحرقتنا واللات والعزى فبحق صاحبك لما رفعت عنا هذا الكتاب فلا عودة لنا في دارك ولا في جوارك ولا في موضع يكون فيهه\_ذاالكتاب.قال أبو دجانة لا وحق صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رفعته حتى استأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو دجانة فلقد طالت على ليلتي لما سممت من أنبن الجن وصياحهم وبكائهم حتى أصبحت فغدوت فصايت الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما سمعت من الجن ليلتي وبما قلت لهم. فقال لى : «ياأ با دجانة ارفع عن القوم فو الذي بمثنى بالحق نبياً إنهم ليجدون ألم العذاب الى يوم القيامة » (٢)

(فصل) في بيان معني قوله تعالى: (هو الذي أنول عليك الـكتاب منه آيات محكمات هن أم الـكتاب وأخر متشابهات (وحكم متبع متشابها القرآن (١) كذا في الأصل (٢) من قوله: فصل في فضل آيات (صفحة ٢٠٣٣) إلى إهناطبع عن النسخة الاصلية فقط.

وفى الايمان به . وهو خاتمة الـ كتاب و به تمكمل فائدته و تعظم منفعته . روى مسلم عن عائشة . فالت : تلى رسول الله عليه وسلم (هوالذى انزل عليك الـ كتاب منه آيات محكمات الى قوله و مايذكر إلا أولو الألباب .) قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشا به منه فأولئك الذين سماهم الله فا حذر وهم منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذر وهم » .

واختلف العاماء في المحيكمات والمتشابهات علي أقوال عديدة. فقال جابر بن عبدالله وهومقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما: المحكمات آي من القرآن ماعرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. والمتشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعامه دون خلقه. قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعية وخروج بأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام. ونحو الحروف المقطعة التي في أوائل السور.

فال المؤلف رحمه الله : هذا أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم وقد بسطنا أقوال العلماء في ذلك في كتاب جامع أحكام القرآن في سورة آل عمران . ثم متبعوا المتشابه لا بخلوأن يتبعوه و يجمعود طلبا للتشكيك في القرآن واضلال العوام كما فعاته الزنادقة والقرامطة والطاعنون في القرآن، أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه كا فعاته المجسمة الذين جمعوامافي الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارى تعالى جسم مجسم وصورة مصورة وذات وجه وغير ذلك من يد وعين وجنب وأصبع ثعالى ألله عن ذلك عاوا كبيرا، أو تتبعوه على جهة ابداء تأويلهاأو إيضاح معانها أو كا فعل صبيغ حين أكثر على عمر فيه من السؤال. فهذه اربعة أقسام، الأول لاشك في كفرهم وان حكم الله فيهم القتل من غير استتابة، الثاني

الصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم و بين عباد الأصنام والصور ويستنابون فان تابو اوالا فتلوا كايفعل بمن ارتد، الثالث إختاف في جواز ذلك بناء على الاختلاف في جواز تأويلاتها وقدعرف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلاتهامع قطعهم باستحالة ظواهر هافيقولون امروها كما جاءت، وذهب بعضهم الى ابداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين محتمل منها. الرابع الحكم فيه الا دب البليغ كما فعل اميه المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه بصبيغ

قال ابو بكر الانبارى: وقد كان الأعة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلة من القرآن لأن السائل انكان يبتغى بسؤاله تجديد البدعة و إثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير واعظم التعزير وان لم يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب عما اجترح من الذنب إذا وجد المنافقين والملحدين في ذلك الوقت سبيلا الى ان يقصدوا ضعفة المسامين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن منهاج التنزيل وحقائق التأويل.

فين ذلك ماحد إنه السماعيل بن اسحاق القاضى قال اناسليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار ان صبيغ بن عسل قدم المدينة فجعل يسائل عن متشابه القرآن وعن أشياء فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه قال فبعث اليه واحضره وقد اعد له عراجين من عراجين النخل فلما حضر قال له عمر : من انت ؟ قال انا عبدالله صبيغ ، فقال : وانا عبدالله عمر ثم قام اليه فضر به بعرجون فشجه ثم تلبع ضر به حتى سال دمه على وجهه فقال : حسبك ياامير المؤمنين فقد والله ذهب مني ماكنت اجد فى رأسى . وقد اختافت الروايات فى ادبه ثم إن الله تعالى الهمه التو بة وقذفها فى قلبه فتاب وحسنت تو بته . واختلف العلماء فى الراسخين فى العلم هل هى ابتداء فتاب وحسنت تو بته . واختلف العلماء فى الراسخين فى العلم هل هى ابتداء

كلام مقطوع مما قبله معطوف على ما بعده فتكون الواو للجمع ، فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله وأن الكلام تم عند قوله إلا الله . هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبى عبيد . قال أبو نهيك الأسدى : إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة ، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم آمنا به كل من عند ربنا . وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز . وحكى الطبرى نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس ويقولون على هذا خبر الراسخين

قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آية كتابه الذي أمرنا بالايمان به والتصديق بما فيه على قسمين ، محكما ومتشابها . فقال عز من قائل ، وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ( الى قوله ) كل من عند ربنا . فاعلم أن المتشابه من المكتاب قد استأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويله أحد غيره ، ثم أثني الله على الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به ولولا صحة الايمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه ، ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى : وما يعلم تأويله إلا الله . وأن ما بعده استئناف كلام آخر وهو قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به . وروى ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة . وانما روى عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه قائلين آمنا به وزعم أن موضع معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن

العرب لا تضم الفعل والمنعول معا ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل فاذاً لم يظهر فعل ولا حال. ولو جاز ذلك لجاز أن يقال عبد الله راكبا بمعنى أُقبِل عبد الله راكبا. وانما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقولك عبد الله يتكلم يصلح بين الناس فكان يصلح حالا له كقول الشاعر أُنشدنيه أبوعمر و قال أُنشدنا أبو العباس ثعلب:

أرسلت فيها رجلا لكا لكا عصر عشى ويطول باركا فكان قول عامة العاماء مع مساعدة مذاهب النصويين له أولى من قول مجاهد وحده. وأيضا فانه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه فيكون له في ذلك شريك. ألا ترى الى قوله عزوجل: قل لا يعلم من في السموات والارض النيب إلا الله وقوله لا بجلها لوقتها إلا هو وقوله كل شيء هالك إلا وجهه فكان هذا كله ممااستأثر الله به فلا يشاركه فيه غيره وكذلك قوله تبارك وتعالى:وما يعلم تأويله إلا الله. ولوكانت الواو في قوله والراسخون في العلم معنى للنسق لم يكن لقوله كل من عند ربنا فائدة والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: وما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد روى عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عزوجل، وأنهم داخلون في علم المتشابه، وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به كلمن عند ربنا. وقاله الربيع بن أنس ومحمد بن جعفر بن الزبيروالقاسم ابن مُمد وغيرهم ويقولون على هذا التأويل نصب على الحال من الراسخين كما قال: الريح تبكي شجوة والبرق يامع في الغمام

وهذا البيت يحتمل المعنيين فيجوز أن يكون والبرق مبتدأ والجبر

يلمع على التأويل الأول فيكون مقطوعا بما قبــله ويجوز أن يكون معطوفا على الريح ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني أي لامعا. واحتج قائلوا هـذه المقالة أيضا بأن الله سبحانه وتعالى مدحهم بالرسوخ والعلم فكيف يمدحهم وهمجهال. وقد قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله. وقرأ مجاهد هذه الآية وقال أنا ممن يعلم تأويله حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالى. فان قال قائل: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره حتى قال ابن عباس رضى الله عنه لا أدرى ما الأواه ولا ما غسلين ? قيل له : هذا لا يلزم لان ابن عباس قد علم بعد ذلك تفسيره على ما وقف عليه.وجوابأ قطع من هذا وهو سبحانه وتعالى لم يقل لـكل راسخ فيجب على هذا القول اذا لم يعلمه أحدهم علمه الآخر. ورجح ابن فورك أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل وكذلك القاضي أبو بكر بن الطيب وأبومحمد مكي بن أبي طالب وغيرهم. وفي قوله عليــه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل مايبين لك ذلك أى علمه معانى كتابك. والوقف على هذا يكون عند قوله والرامدخون في العلم. وقال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو هو الصحيح فان تسميمهم راسخين بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوى في علمه جميع من يفهم كلام العرب وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعاموا إلا مايعلم الجميع. لكن المتشابه يتنوع فمنه ما لا يعلم البتة كأمر الروح والساعة وهذا لا يتعاطى علمه أحد لا اس عباس ولا غيره فمن قال من العلماء الحذاق ان الراسخين لا يعلمون علم المتشابه انما أراد هذا النوع. وأما ما يمكن حمله على وجوه فى اللغة فمباح فى كلام العرب فيتأول ويعلم تأويله المستقيم ويزال ما فيه عما عسى أن يتعلق بتأويل غير مستقيم كقوله تعالى فى عيسى عليه السلام وروح منه الى غير ذلك فلا يسمى أحداً راسخا إلا أن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ماقدر له والله أعلم.

والرسوخ الثبوت في الشيء وكل ثابت راسخ وأصله في الأجرام أن يرسخ الجبل والشجر في الارض ورسخ الايمان في قلب فلان يرسخ رسوخا وحكى بعضهم رسح الغدير نصب ماؤه فهو من الاضداد حكاه ابن فارس في المجمل ورسخ ورضح ورسب كله ثبت الى. وسئل النبي ويتياني عن الراسخين في العلم فقال هو من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه. فان قيل كيف كان في القرآن متشابه والله تعالى يقول وأنز لنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فكيف لم يجعله كله واضحا ? قيل له الحكمة في ذلك والله أعلم أن يظهر فضل العلماء لانه لو كان كله واضحا لم يظهر فضل بعضهم على بعض وهو معنى قوله تعالى ولو ردوه الى الرسول لم إلى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الامر هم أولو العلم والنقة في قول الحسن وقتادة وغيرها والله عز وجل أعلم

تم بحمدالله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على خير خلقه سيدنا محمد نبيه وصفيه وحبيبه ونجيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم بعدد كل حرف جرى به القلم على يدالعبد الفقير المعترف بالتقصير الراجى عفو ربه القدير عمر بن أحمد بن عمر المعروف والده بالصفدى اللخمى نسبا والشافعي مذهبا والمصرى المولد والدار

وكان ذلك فى اليوم التاسع والعشرون من شهر رجب سنة ٧٨٨ أحسن الله عاقبتها

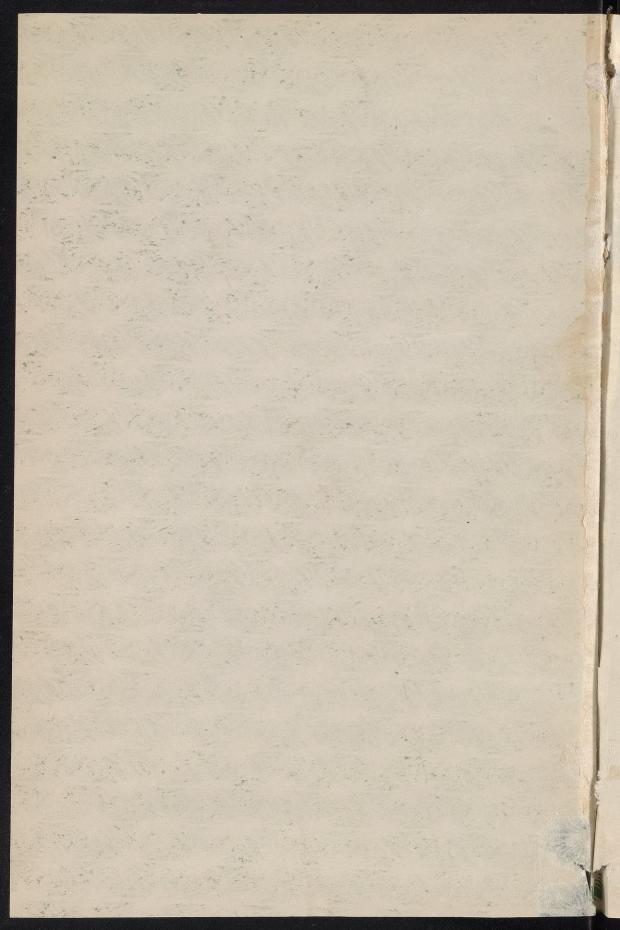





